

النِغُ السِّلَانِيَّةِ عَنْيَةً عَ

الطبعة الأولى ١٣٤٩ هجرية — ١٩٣٠ ميلادية

# المن الأراب المنظمة ال المنظمة المنظمة

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَن بِي هاشم بن المغيرة استأذنوني أن يُسكحُو ا ابنتهم على ابن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم الاأن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فأتما ابنتي يضعة مني يربيني مارا بهاو يؤذيني ما آذاها ﴾ وفي الرواية الاخرى افي الستأحر محلالا ولأاحل حراما ولكن والله لاتجتمع بنت رسول الله و بنت عدوائله مكاناً واحداً أبدا وفي الرواية الاخرى ان فاطمة اللاحم فاطمة منفية مني وأنا أكره أن يفتنوها أما البضعة فيفتح الباء لا يجو زغيره وهي قطمة اللحم وكذلك المضفة بعنم الميم . وأما يربيني فيفتح الياء قال ابراهيم الحربي الربب ما رابك من شيء خفت عقباه وقال الفراء راب وأراب بمني وقال أبو زيد رابني الامر تيفنت منه الربية وأرابني شككني وأوهمني وحكى عن أبي زيد أيضاً وغيره كقول الفراء قال العلماء في هذا الحديث إِبْرِاهِمَ الْهُأَذِلُ حَدَّتَنَا سُهْيَانُ عَنْ عَرْوعَنِ ابْنَاقِي مُلْيَكَةَ عَنِ الْمُسُورِ بِنْ عَزْمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله وَعَلَى الْمُسُورِ بِنْ عَزْمَةَ قَالَ قَالَ مَرْ وَعَنِ الْوَلِيدِ بْنَ كَثِيرِ حَدَّتَنَى مُعَمَّدُ بْنُ عَمْرو حَنْ الْوَلِيدِ بْنَ كَثِيرِ حَدَّتَنَى مُعَمَّدُ بْنُ عَمْرو اللّهِ يَنْ حَلَّكَةَ الدُّوَلَى أَنَّ الْمُ عَمْرو اللّهِ يَنْ الْمُلْكَ اللَّهَ الله وَلَى أَنَّ الله عَنْمَ اللّه عَنْمَا لَقِيهُ المُسُورُ بَنْ عَمْرو مَنْ عَنْد يَرِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ الْخُسُينِ بْنَ عَلَى رَضَى الله عَنْمَا لَقِيهُ المُسُورُ بَنْ عَنْمَا اللّه يَنْ عَلَى الله عَنْمَا الله عَنْمَا لَقِيهُ المُسُورُ بَنْ عَنْمَا الله عَنْمَا لَقَيهُ المُسْورُ بَنْ عَنْمَا الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى

تحريم ايذاء الذي صلى الله عليه وسلم بكل حال وعلى كل وجه وان تولد ذلك الابذاء بما كان أصله مباحاً وهو حى وهذا بخلاف غيره قالوا وقد أعلم صلى الله عليه وسلم باباحة نكاح بنت أبي جهل لعلى بقوله صلى الله عليه وسلم لست أحرم حلالا ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلمتين منصوصتين احداهما أن ذلك يؤدى الى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ الذي صلى الله عليه وسلم فيهلك من أذاه فنهى عن ذلك لمكال شفقته على على وعلى فاطمة والثانية خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة وقيل ليس المراد به النهى عنجمهما بل معناه أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان كما قال أنس بن النصر والله لا تكسر ثنية الربيع ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما ويكون معنى لا أحرم حلالا أى لا أقول شيئا يخالف حكم الشفاذا أحل شيئاً لم أحرمه واذا حرمه لم أحلله ولم أسكت عن تحريمه لأن سكوتى تحليل له ويكون من جملة عرمات النكاح الجمع بين بنت نبي

مُحتَّمُ فَقَالَ إِنَّ فَاطَمَةَ مَنِّى وَ إِنِّى أَنَحُوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِى دِينِهَا قَالَ ثُمُّ ذَكَرَ صهْرًا لَهُ مَنْ بَنِي عَبْدَ شَمْسَ فَأَنْنَى عَلَيْه في مُصَاهَرَته إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَني فَصَدَقني وَوَعَدني فَأُوفَى لي وَ إِنَّى لَسْتُ أُحَرِّهُ حَلَالًا وَلَا أُحلُّ حَرَاهًا وَلَكُنْ وَاللَّهَ لَا تَجْتَمَعُ بنْتُ رَسُول الله وَبنْتَ عَدُوًّ اللهُ مَكَانًا وَاحَدًا أَبَدًا حَرَثُن عَبْدُ اللهُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الدَّارِمْي أَخْبَرَنَا أَبو الْمَان أُخْبِرُنَا شُعِيبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَحْبَرُنِي عَلَى مُنْ حُسَنَ أَنَّا الْمُسُورَ مَنْ مَحْرِمَةَ أَخْبَرُهُ أَنَّ عَلَىَّ أَنْ أَبِي طَالِبِ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلِ وَعَنْدَهُ فَاطَمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّم فَلَسَّا سَمَعَتْ بِذَٰلِكَ فَاطِمَةُ أَتْتِ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَاتَّغْضَبُ لَبَنَاتَكَ وَهَٰذَا عَلَيْ نَاكِمًا أَبْنَةَ أَبِي جَهْلِ قَالَ ٱلْمُسْوَرُ فَقَامَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَمَّدُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَانِّي أَنْكَحْتُ أَبَّا الْعَاصِ نَ الرَّبِيعِ فَدَّتْنَى فَصَدَقَىٰ وَإِنَّ فَاطَمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٌ مُضْغَةٌ منِّي وَإِنَّكَ أَكْرَهُ أَنْ يَفْتَنُوهَا وَإِنَّهَا وَالله لَآتَجْتَمعُ بنْتُ رَسُول الله وَبنْتُ عَدُوِّ الله عَنْدَ رَجُل وَاحد أَبَدًا قَالَ فَتَرَكَ عَامٌ الْخَطْبَةَ . وَحَدَّثَنِه أَبُوُ مَعْن الرَّقَاشَىٰ حَـدَّثَنَا وَهْبُ «يَعْنَى أَبْنَ جَريرِ » عَنْ أَبِيه قَالَ سَمَعْتُ النَّعْآنَ «يَعْنَى أَنْ رَاشد» يُعَدِّثُ عَن الزَّهْرِيِّ بهٰذَا الْاسْنَاد نَحْوَهُ مِرْشِ مَنْصُورُ بْنُ أَي مُزَاحِم حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ «يَعْنَى أَبْنَ سَعْد» عَنْ أَبِيهَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَى زُهَيْرُ أَبْنُ حَرْبٍ ﴿ وَاللَّهْظُ لَهُ ﴾ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِيءَنَ أَبِيهَأَنَّ عُروةَ بْنَ الزَّبِيرِ

الله وبنت عدو الله . قوله ﴿ثُم ذَكَرَ صَهْراً له من بني عبد شمس﴾ هو أبو العاص بن الربيع

حَدَّثُهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثُهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فَاطَمَةَ أَبْنَتُهُ فَسَارَّهَا فَبَكَتْ ثُمُّ سَازً هَا فَضَحَكَتْ فَقَالَتْ عَائَشَةُ فَقُلْتُ لَفَاطمَةَ مَاهِذَا الَّذِي سَازَّكَ بِهِ رَسُولُ الله صَلَّ اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ فَبَكَيْت ثُمَّ سَارَّكَ فَضَحَكت قَالتْ سَارَّني فَأَخْبَرَني بَوْته فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّني فَأَخْ بَرَنِي أَنِّي أَوِّلُ مَنْ يَبْعُهُ مَنْ أَهْلِهِ فَضَحَكُ وَرَشِ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرَى فُضَيْلُ أَنْ حُسَنْ حَـدَّثَنَا أَبِهِ عَوَانَةَ عَنْ فَرَاسِ عَنْ عَامرِ عَنْ مَسْرُ وِق عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ كُنَّ أَزْوَالُجُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَهُ لَمْ يُغَادِرْ مَنْهُنَّ وَاحِدَةٌ فَأَقْلَتْ فَاطَمَةُ تَمْشَىمَا تُخطىءُ مشْيَتُهَا منْ مشْيَة رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ شَيْئًا فَلَتَّ رَآهَا رَحَّبَ بَهَا فَقَالَ مَرْحَبًا بابْتَي ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينه أَو عَنْ شَمَاله ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَا. شَديدًا فَلَتَّ رأَى جَزَعَهَا سَارً هَا الثَّانَةَ فَضَحَكَتْ فَقُلُتُ لَهَا خَصَّك رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ بَيْن نساته بالسَّمَ ار ثُمَّ أَنْت تَسْكِينَ فَلَسًّا قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ سَأَلُهُما مَا قَالَ لَك رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا كُنْتُ أَفْشَى عَلَى رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سرَّهُ قَالَتْ فَلَتَ أُوُفِّي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ عَزَمْتُ عَلَيْك بَمَالى عَلَيْك مَن الْحَقُّ لَمَـا حَدَّثتني مَاقَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلْيه وَسَـلَّمَ فَقَالَتْ أَمَّا الآنَ فَنَحْمْ

زوج زينب رضى الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والصهر يطاق على الزوج وأقاربه وأقارب المرأة وهو «شتق من صهرت الشيء وأصهرته اذا قربته والمصاهرة مقاربة بيرالاجانب والمتباعدين . قولها ﴿وَالْحَدِينَ أَنِي أُولُ مِن يلحق بِه مِن أهله فضحكت﴾ هذه معجرة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم بل معجرتان فأخبر بيقاتها بعده و بأنها أول أهله لحاقاً به ووقع كذلك

أَمَّا حِينَ سَارً فِي فِي أَلْمُ وَ الْأُولَى فَأَخْبَرَ فِي أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةَ مَرَّةً أُو مَرَّتُنْ وَإِنَّهُ عَارَضَهُ الآنَ مَرَّتَنْ وَإِنِّي لَأْرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدَ اُقْتَرَبَفَاتَقي اللهَ وَاُصْبِري فَأَنَّهُ نَعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكَ قَالَتْ فَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ فَلَسًّا رَأَي جَرَعي سَارٌ بي الثَّانِيةَ فَقَالَ يَافَاطَمَةُ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَسُكُونِي سَيِّدَةَ نَسَاء أَنْوْمِنَينَ أُوْسَيِّدَةَ نَسَاء هٰذه الْأُمَّة قَالَتْ فَضَحَكُتُ ضَمِكَ الَّذِي رَأَيْت مَرْشِ أَبُو بَكُر ثُنُ أَبِي شَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله نُن نُميْر عَنْ زَكَرِيًّاءَ حِ وَحَدَّثَنَا أَانُ نُمَيرْ حَدَّثَنَا أَبِّي حَدَّثَنَا زَكَرِيًّاءُ عَنْ فِرَاس عَنْ عَامر عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائشَةَ قَالَت أَجْتَمَعَ نَسَاءُ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَكُمْ يُفَادِرْ مِنْهُنَّ أَمْرَأَةٌ · فَحَاءَتْ فَاطَمُهُ تَمْثَى كَأَنَّ مشْيَنَهَا مشْيَةُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ مرْحَبًا بِأَبْنَى فَأَجَاسَهَا عَنْ يَمِينه أَوْ عَنْ شَهَاله ثُمَّ إِنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَكَتْ فَاطَمَهُ ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّهَا فَضَحَكُتْ أَيْضًا فَقُانُتُ لَهَا مَا يُنكيك فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لأَفْشَى سرَّ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَارَأَيْتُ كَالْيُوْم فَرَحًا أَقْرَبَ من حُرْن فَقُلْتُ لَهَا حَنَ بَكَتْ أَخَصَّك رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم بَحَديثه دُونَنَا ثُمَّ تَبْكِينَ وَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتْ مَاكُنْتُ لأَفْشَىَ سرَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا قُبضَ سَأَلْتُهَا فَقَالَتْ إِنَّهُ كَانَ حَدَّثَنَى

وضحكت سروراً بسرعة لحاقها وفيه ايثارهم الآخرة وسرورهم بالانتقال اليهاوالحلاص من الدنيا قولها ﴿فَأخبرف أن جبر ل كان بعارضه القرآن فى كل سنة مرة أوم تين ﴾ هكذا وقع فى هذه الرواية وذكر المرتين شك من بعض الرواة والصواب حذفها كما فى باقى الروايات . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لاأرى الأجل الاقد انترب فاتق الله واصبرى فانه نعم الساف أنا لك﴾ أرى

أَنَّ جَبْرِيلَ كَاْنَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنَ كُلَّ عَامِ مَرَّةً وَانَّهُ عَارَضَهُ بِهِ فِي الْعَامِ مَرَّيَّنِ وَلَا أَرَافِي إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجْلِي وَإِنَّكَ أَوْلُ أَهْلِي لُحُوقًا بِي وَنْعَمِ السَّلْفُ أَنَالَكَ فَبَكَيْتُ لِلْلَكَ ثُمَّ إِنَّهُ سَارِّنِي فَقَالَ أَلا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْسَيِّدَةَ نِسَاءٍ هَـنَهِ الْأَمَّةِ فَضَحَكُتُ لِنَاك

ضَرْثَىٰ عَدُ الْأَعْلَى بُنُ حَسَادَ وَنُحَسَّدُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَدِّسَىٰ كَلاَهُمَا عَنِ الْمُعْتَمِ قَالَ اَبُنُ حَبَّاد الْمَعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُنْهَانَ عَنْ سَلْمَـانَ قَالَ لَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

بضم الهمزة أى أظن والسلف المتقدم ومعناه أنامتقدم قدامك فتردين على وفى هذه الرواية أما ترضى هكذا هو فى النسخ ترضى وهو لغة والمشهور ترضين

## 

قوله فى السوق ﴿ إنها معركة الشيطان ﴾ قال أهل اللغة المعركة بفتح الراء موضع القتال لمعاركة الابطال بعضهم بعضاً فيها ومصارعتهم فشبه السوق وفعل الشيطان بأهلها ونيله منهم بالمعركة لكثرة مايقع فيها من أنواع الباطل كالفش والخداع والابمان الحائة والعقود الفاسدةوالنجش والبيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه وبخس المكيال والميزان . قوله ﴿ وجها تنصب رابته ﴾ إشارةالى ثبو ته هناك واجتماع أعوانه البعالنحريش بين الناس وحملهم على هذه المفاسد المذكورة ونحوها فهى موضعه وموضع أعوانه والسوق تؤنث وتذكر سميت بذلك لقيام الناس فيها على لِأُمَّ سَلَمَةَ مَنْ هَذَا أُوكَمَا قَالَ قَالَتَهْمَا دَحْتُهُ قَالَ فَقَالَتْأَمُّ سَلَمَةَ أَيْمُ الله مَاحَسبَتُهُ إِلاَّ إِنَّاهُ حَىَّ سَمْتُ خُطْبَةَ نَيِّ الله صَلَّى الله عَلْيهُ وَسَلَّمَ يُخْبِرُ خَبَرَنَا أُوكِمَا قَالَ قَالَ قَالَ فَقَلْتُ لِأَبِيعُنْهَانَ مَّنَّ سَمْتَ هٰذَا قَالَ مِنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْد

مَرْشَ عَمُودُ بُن غَلَانَ أَبُو أَحَدَّ حَدْثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى السَّينَانِي أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ ٱبْنُ يُحَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ عَاتشَةَ بِنْتِ طَلْحَةً عَنْ عَاتْشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَرَٰعُكُنَّ لَحَاقًا فِي أَطْوَلُكُنَّ يَدًا قَالَتْ فَكُنَّ يَتَطَاوَلُنَ أَيْبُنَ أَطُولُ يَمَا قَالَتْ فَكَانَتْ أَطُولَنَا يُدَا زِيْنْبُ لِأَنْهَاكَانَتْ تَعْمُلُ يَيدَها وَتَصَدَّقُ

سوقهم . قوله ﴿ إِنَّامَ سَلَمَ وَأَتَجَبَرِيلَ فَصُورَة دَحِيةٌ ﴾ هوبفتح الدالوكسرها وفيمنفية لأم سَلَمَة رضى الله عنها وفيه جوازرؤية البشر الملائكة وقوع ذلك ويرونهم على صورة الآممين لانهم لايقدرون على رقيتهم على صورهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل على صورة دحية غالبا ورآه مرتين على صورته الأصلية . قولما ﴿ يُغبِر خبر نا ﴾ هكذا هو في نسخيلادنا وكذا نقله القاضى عن بعض الوواة والنسخ وعن بعضهم يخبر خبر جبريل قال وهو الصواب وقد وقع في البخارى على الصواب

### -- ﴿ بَابِ مِن فِضَائِل زِينِبِ أَمِ المؤمنين رضي الله عنها ﴿ بَا اللَّهُ عَنَّهُ اللَّهُ عَنَّهُ ا

قولها فرقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقابي أطولكن يدا فكن يتطاولن أيتن أطول يدا قلت يتطاولن أيتن أطول يدا قلت يتلا أعلى الحديث أيتن أطول البد الحقيقية وهى الجارحة فكن يذرعن أيديهن بقصبة فكانت سودة أطولهن جارحة وكانت زينب أطولهن يدا في الصدقة وفعل الخير فاتت زينب أطولهن بدأ في الصدقة وفعل الخير فاتت زينب أطولهن قدالوا اللا فلان طويل

اليد وطويل الباع اذا كان سمحا جوادا وضده قصير اليد والباع وجد الإنامل وفيـه معجزة باهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة ظاهرة لزينب ووقع هذا الحديث فى كتاب الزكاة من البخارى بلفظ متعقد يوهم أن أسرعين لحاقا سودة وهذا الوهم باطل بالاجماع

#### \_\_\_\_ باب من فضائل أم أيمن رضي الله عنها ج

قوله ﴿ انطاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أم أيمن فناولته اناء فيه شراب فلا أدرى أصادفته صائماً أو لم يرده فجولت تصخب عليه وتذمر عليه ﴾ قوله تصخب أى تصبح وترفع صوتها انسكارا لامساكه عن شرب الشراب وقوله تذمر هو بفتح السلم واسكان الذال المعجمة وضم الميم ويقال تذمر بفتح التاء والمنال والميم أى تتذمر وتشكلم بالغضب يقال ذمر يذمر كقتل يقتل اذا غضب واذا تسكلم بالغضب ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلم المنافق والله عليه على الله عليه وسلم وجاء فى الحديث أم أيمن أي بعد أى وفيه أن للصيف الاستناع من الطمام والشراب الذي يحضره المضيف اذا كان له عذر من صوم أو غيره مما هو مقرر فى كتب الفقه، قوله ﴿ قال أبو بكر بعد وفاة وسول الله عليه وسلم لحمر رضى الله عنه العلم أين زورها كما كان وسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه العالم أي الن أم أيمن زورها كما كان وسول الله

فَلَسَّا أَلْتَهَنَا النَّهَا بَكَتْ فَقَالَا لَهَا مَا يُبكِيكِ ما عنْد الله خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا أَبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عَنْدَ الله خَيْرٌ لَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلْكِنْ أَبكى أَنْ الْوَحْىَ قد انْقَطَعَ مِن السَّمِا. فَهَيَّحْتُهُمَّا عَلَى الْبُكَاء بَجَعَلًا يَبكيان مَعَهَا

َ حَرْثُنَ احْسَنُ الْحُلُو اَنَّى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ حَدَّثَنَا هَمَّامْ عَنَ إِسَّحْقَ بْنِ عَدْ الله عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ النَّىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ عَلَى أَحَد مِنَ النِّسَاء إِلَّا عَلَى أَزُو اَجِهَ إِلَّا أُمْ سُلْمٍ فَاتِهُ كَانَ. يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ فِي ذلكَ فَقَالَ إِنِّى أَرْحُمُما قُتِلَ أَخُوها مَعِي

صلى الله عليه وسـلم يزو رها) فيه زيارة الصالحين وفضلها وزيارة الصالح لمن هو دونه وزيارة الانسان لمن كان صديقه يزوره ولاهل ود صديقه وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وسماع كلامها واستصحاب العالم والكبير صاحباً له فى الزيارة والعيادةونحوهماوالبكاء حزنا على فراق الصالحين والاصحاب وان كانوا قد انتقارا الى أفضل بمـاكانوا عليه والله أعلم

 و مَرْتُ الْبُنْ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ ﴿ يَغْنَى أَبْنَ السَّرِيّ ﴾ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ
عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمْعْتُ خَشْفَةً فَقَلْتُ مَنْ هَذَا
قَالُوا هَذِهِ الْغَمْيْصَاءُ بِنْتُ مَلْحَانَ أَمْ أَنَسِ بْنَ مَالِكَ صَرِيْتِي أَبُو جَدْفَرَ تَحَدُّ بْنُ الْفُرَجِ
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنِ الْحُبَابِ أَخْبَرَى عَبْدُ الْعَرْبِرَ بْنُ أَبِي سَلَمَةً أَخْبَرَنَا تُحَدِّبُ بُنْ الْمُنْكَدِرِ عَنْ
جَارِ بْنِ عَبْدُ اللهُ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ أَرْبِيثُ الْجَنَّةَ قَرَا لَيْتُ الْمُرادَّةُ أَيْ طَلْحَةً

مُمَّ مَمْتُ خَشْةً أَمَامِي فَاذَا بِلاَلْ

صَرْشِي نُحَمَّدُ بُنُ حَامِمٍ بِن مَيْمُونِ حَدَّنَا مَهُوْ حَدَّنَا سُلَيْهَانُ بُنُ الْفَيرَة عَنْ ثَابِت عَن أَنَس قَالَ مَاتَ اُبْنُ لأَبِي طَلْعَةَ مِنْ أَمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ لِأَهْلَإَ لاَ تُحَدَّثُواْ أَباْ طَلْحَةَ بابْنَهُ حَيَّ أَكُونَ أَنَا أُحدُّنُهُ قَالَ فَيَا وَقَلَمْتُ إلَيْهُ عَشَادً فَأَكُلَ وَشَرَبِ فَقَالَ ثُمَّ تَصَنَّعْتُ أَهُ أَحْسَنَ

لوط انا لمنجوهم أجمعين الاامرأته. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وَخَلَتَا لَجُنَة فَسَمَعَتَ حَشَفَة قَلَتُ مِن هذا قالوا هذه الفعيصاء بنت ملحان أم أنس ابن مالك ﴾ أما لخشفة فبخاء مفتوحة ثم شين ساكنة معجمتين وهي حركة المثني وصوته ويقال أيضا بفتح الشين والغميصاء بضم الغين المعجمة الرميصاء والغميصاء والمشهور فيها لغين وأختها أم حرام الرميصاء ومعناهما متقارب والرمص والغمص قنى يابس وغير يابس يكون في أطراف العين وهذا منقبة ظاهرة لأم سليم. قولمصلى الله عليه وسلم ﴿ معت خشخشة أمامي فاذا بلال ﴾ هي صوت المشى اليابس اذا حك بعضه بعضا، قوله وسلم ﴿ وضريم المنافقة عليه المنافقة عليه مسلم من ورجها أبي طلحة حزر مات ابنهما ﴾ هذا الحديث سبق شرحه في كتاب الأدب وضربها لمثل العارية وليل كمال علمها وعظم إعانها وطمأ ينتها قالوا وهذا الغلام الدي توفيه وأبو عمير صاحب النفير وغابر ليلتكا أي ماضيها وقوله لا يطرقها طووقا أي لا

مَاكَانَ تَصَنَّمُ قَبْلَ ذٰلِكَ فَوَقَعَ بِهَا فَلَسًّا رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَّابَ منْهَا قَالَتْ يَاأْبَاطْلُحَةً أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتُهُمْ أَهْلَ بَيْتَ فَطَلَبُوا عَارِيَتُهُمْ أَلْهُمْ أَنْ يَمْعُوهُمْ قَالَ لَا قَالَتْ فَأَحْتَسب أَبْنَكَ قَالَ فَغَضَبَ وَقَالَ تَرَكْتُني حَتَّى تَلَطَّخْتُ ثُمَّ أَخْبَرْتني بِأَنْي فَأَنْطَلَقَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بَمَا كَانَ فَقَالَ رَسُـولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ اللَّهُ لَـكُمَّا فِي غَابِرِ لَيْلَتَكُمَّا قَالَ فَحَمَلَتْ قَالَ فَـكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فِي سَفَر وَهِيَ مَعَهُ وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِّي الْمَدينَةَ منْ سَفَر لاَ يَطْرُقُهَا طُرُوقًا فَدَنُوا مَنَ الْمَدينَة فَضَرَبَهَا الْخَاصُ فَاحْتَبَسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ وَانْطَلَقَ رَسُـولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ أَنُو طَلْحَةَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَارَبِّ أَنَّهُ يُعجبني أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا خَرَجَ وَأَدْخُلَ مَعُهُ إِذَا دَخَلَ وَقَدَ أَحْتَبَسْتُ مَـا تَرَى قَالَ تَقُولُ أَمُّ سُـلَمْ يَاأَباطَلْحَةَ مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ انْطَلَقْ فَانْطَلَقْنَا قَالَ وَضَرَبَهَا الْخَاصُ حينَ قَدَمَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَتْ لَي أَمِّي يَالَنُسُ لَا يُرْضَعُهُ أَحَدُ حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَتَّ أَصْبَحَ اُحْتَمَاتُهُ فَانْطَلَقْتُ به إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَادَفْتُه ومَعَهُ ميسّمْ فَلَتَّ رَآى قَالَ لَعَلَّ أُمَّ سُلَيْم وَلَدَتْ قُلْتُ نَعَمْ فَوَضَعَ الْمَيسَمَ قَالَ وَجَنْتُ به فَوَضَعْتُه

يدخلها فى الديل . قوله ﴿ فضربها المخاض ﴾ هوالطاق ووجعالولادة وفيه استجابة دعا. الني صلى الشعليه وسلم فحملت بعبدالله بن أوطلحة في تلك الديلة وجامن ولده عشرة رجال علما. أخيار وفيه كر امة ظاهرة لابن طلحة وفضائل لام سليم وفيه تحنيك المولود وأنه يحمل الى صالح ليحنكم وأنه يحوز تسميته فى يوم ولادته واستحباب التسمية بعبد الله وكراهة الطروق للقادم من سفر

في حَجْرِه وَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِعَجْوةَ مِنْ عَجُوةً الْمُدينَةَ فَلَا كَمَا في فيه حَتَّى ذَابِتُ ثُمَّ قَذَفَهَا في في الصَّيِّ فَجَعَلَ الصَّيْ يَتَلَقْلَهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ انْظُرُوا إِلَى حُبَّ الأَنْصَارِ الثَّمْرَ قَالَ فَسَحَ وَجْهَهُ وَسَاهُ عَبْدَ اللهِ مَرْضَ أَخَدُ بْنُ الْحُسَن أَبْنُ مَالكَ قَالَ مَاتَ ابْنُ لأَبِي طَلْحَةً وَاقْتَصَّ الْحُديثَ بَمُلُه

إزاذا لم يعلم أهله بقدومه قبل ذلك وفيه جو از وسم الحيو اناليتميز وليعرف فيردها مزوجدهاوفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ووسمه بيده . قوله ﴿ لا أتطهرطهورا ناماً فيساعة من ليل ولا نهار اللا صليت بذلك الطهور ما كتب الله أن أصلى ﴾ معنادقدرالله لى وفيه فضيلة الصلاةعقب الوضوء وأنها سنة وأنها تباح في أوقات النهى عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها و بعمد صلاة الصبح والعصر لانها ذات سبب وهذا مذهبنا

صّرَ مُنجابُ بُنُ الْحَارِثِ النَّيْعَىٰ وَسَهُلُ بُنُ عُنَهَانَ وَعَبْدُ الله بُن عامر بن زُرَارَةَ الْمَصْرَىٰ وَسُو يُدُبُنُ سَعِيدِ وَالْوَلِيَدُ بُنُ شُجَاعٍ قَالَ سَهْلُ وَمِنْجَابُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخُرُونَ حَدَّنَا عَلَى بُنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْشَ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ عَلَقَمَةً عَنْ عَبْدِ الله قَالَ لَلَّ نَرَلَتُ هَذِهِ الآيَّةُ لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا الصَّالَحَاتِ جُنَاحٌ فِيهَا طَعْمُوا إِذَا مَا أَتَقُوا وَآمَنُوا فَهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى

حَدَّثَنِيهُ مُحَدُّ بُنُ حَامِمَ حَدَّثَنَا (إسْحَقَ بُنَ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي اسْحَقَ أَنَّهُ سِمَعَ الْأَسُودَ يَقُولُ سَمِّعَتَ أَبَا مُوسَى يَقُولُ لَقَدْ قَدِمْتُ أَنَّا وَأَخِي مَنَ

\_ ﴿ أَبُّ بَابِ مِن فَضَائِلُ عَبِدَ اللَّهِ بِن مُسعودُ وأَمِهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهِما ﴿ وَكَنُّهُ ﴿

قوله (لما نزلت ليسعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح قال رسول الله صلى التهعليه وسلم قبل أنت منهم مجمعناه أنابن مسعوده مهم. قوله (فكناحينا ومانري ابن مسعودو أمه الامن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخو هم ولرومهم له مج أماقو له كنافهناه مكتناوقوله حينا أي زمانا قال الشافعي و أصحابه ومحققوا أهل وغيرهم الحين يقع على القطعة من الدهر طالت أم قصرت وقو له مانري بضم النون أي مانظل وقوله كثرة بفتح الكاف على القصيح المشهور و به جاء القرآن وسكى الجوهري وغيره كمرها وقوله دخولهم ولزومهم جمهما وهما النانهو وأمه لإن الاثين يجوز جمهما

الْمَنَ فَذَكَرَ مثله حَرْثُ أَرْهَ مِنْ حَرْب وَمُحَدَّ بنُ الْمُثِّيَّ وَابْنُ بِشَّارِ قَالُوا حَدَّثَنَا عَدْ الرِّمْنَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَرِ ۚ ۚ أَبِي مُوسَى قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَانًا أَرَى أَنَّ عَبْدَ الله منْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَوْ مَا ذَكَرَ منْ نَحُو لهٰذَا مَرَشُ الْمُعَدِّرُهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مِثَّالًا ﴿ وَاللَّفُظُ لا ثُنْ الْمُثْنَى ۚ وَالْاَ حَدَّ ثَنَا كُمَدُ مُنْ جَعَفَر حَدَّ ثَنَا شُعِبُهُ عَنْ أَدِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ قَالَ شَهِدْتُ أَبَا مُوسَى وَأَبَا مَسْعُود حين مَكَ أَنْ مَسْعُود فَقَالَ أَحَدُهُمَا لصَاحِهِ أَتْرَاهُ رَكَ بَعْدُهُ مثْلُهُ فَقَالَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ إِنْ كَانَ لُيُّوْذَنُ لَهُ إِذَا حُجَبْناً وَيَشْهَدُ اذَا غِبْناً صَرَّتِ اللهِ كُونُ لِهُ مُخَدِّنُ الْعَلَاء حَدَّنَا يَخْيَنُ أَرْمَ حَدَّثَنَا فُطْبُهُ ﴿ هُو ۚ إَنَّ عَبْدِ الْعَرِيرِ » عَنِ الْأَعْمَسُ عَنْ مَالِكُ بْنِ الْحَارِثَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَص قَالَ كُنَّا في دَارٍ أَبِي مُوسَى مَعَ نَفَرَ مِنْ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللَّهُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ في مُصْحَف فَقَامَ عَبْدُ اللَّهُ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودَ مَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَرَكَ بَعْدُهُ أَعْلَمَ بَمَا أَنْزَلَ أللهُ مِنْ هَٰذَا الْقَائَمُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَمَا لَتَنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ كَانَ يَشْهَدُ إِنَا غَبْنَا وَيُؤْذَنُ لَهُ اذَا حُجْبُنَا و**حَرِثْنِي ا**لْقُاسُمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّنَا عُبَيْدُ الله «هُوَ اُبْنِ مُوسَى» عَنْ شَيْبَانَ عَن الْأَعْمَشُ عَنْ مَالِكُ بْنِ الْحَارِثُ عَنْ لَيْ الْأَحْوَصِ قَالَ أَتَيْثُ ابًّا مَوْسَى فُوَجَدْتُ عَنْدَ الله وَأَبَا مُوسَى حَ وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرُوب حَدَّثَنَا مُحَدِّمِنْ أَى عُبِيْدَةَ حَدَّثَنَا أَبِي عَن الْأَعْشَ عَن زَيْدِبْنِ وَهْبِ قَالَ كُنْتُ جَالسًا مَعَ حُذَيْفَةَ وَأَنِي مُوسَى وَسَاقَ الْحَدَيثَ وَحَديثُ قُطْبَةَ

بالاتفاق لكن الجمهور يقولون أقل الجمع ثلاثة فجمع الاثنين مجاز وقالت طائفـة أقله اثنان

أَثُمْ وَأَكْثَرُ مِنْ السَّحْقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحُنْظَىٰ أَخْبَرَنَا عَدْدُهُ بْنُ سُلْيَانَ حَدَّثَنَا الْأَعْشُ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ الله أَنْهُ قَالَ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقَيَامَةَ ثُمُّ قَالَ عَلَى قِراَنَةً مَنْ تَأْمُرُونِى أَنْ أَقْراً فَلَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِضْعًا وَسَعْوَ سَبِعِينَ سُورَةً وَلَقَدْ عَلَمَ أَضَابُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ أَلَى اعْلَمُهُمْ بِكِتَابِ الله وَلُو أَعْمُ أَنَّ أَحَدًا أَعْمَ مَنْ لَرَحْدُتُ إِلَيْهِ قَالَ شَقِيقٌ فَجَلَسَتُ فِي حَلَقٍ أَصُوابُ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله كُنا يُعْف سَمْعَتُ أَخَدًا بَرُدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلاَ يَعِيبُهُ مَرْضُ أَوْرُكُونِ حَدَّتَنَا يَكُونِ بِنُ آدَمَ حَدْثَنا

فيمهما حقيقة . قوله (عن ابن مسعودة ال ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم قال على قراءة ممهما مقيقة . قوله (عن ابن مسعود كان مصحفه يخالف مصحفه الجهور وكانت مصاحف أصحابه كمصحفه فأنكر عليه الناس وأمروه بترك مصحفه و بموافقة مصحف الجهور وطلبوا مصحفه أن يحرقوه كانت مصاحف أصحابه كمصحفه أن يحرقوه كانت مصاحف أصحابه على الناس وأمروه بترك مصحفه و بموافقة مصحف الجهور وطلبوا مصحفه أن يحرقوه كا فعلوا بغيره فامتنع وقال الإصحابه غلوا مصاحفكم أى اكتمرها ومن يفلل يأت بما غل يوم القيامة يعنى فاذا غللنموها جتم بها يوم القيامة وكنى لكم بذلك شرفا ثم قال على سعبل الانكار ومن هو الذي تأمر ونني أن آخذ بقرامته وأنرك مصحفي الذي أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي أعلمهم بكتاب الله ولو أعلم أن أحداً علم مني لوحلتاليه قالشقيق فجلست في حلق أصحاب محد صلى الله عليه وسلم في المحد أحدا يرد ذلك عليه و لا يعيبه كالحلق بقتح الحاء واللام و يقال بكسرالحاء وفتح اللام ولى القاطي وقلم الحربي بفتح الحاء واسكان اللام وهو جع حلقة باسكان اللام على المشهور وحكم الجوهري وغيره فنحها أيضا واتفقوا على أن فتحها ضعيف فعلى قول الحربي هو كتمر وقي هذا الحديث جواز ذكر الانسان نفسه بالفضيلة والعلم ونحوه للحاجة وأما النهي عن تركية النفس فاتما هو لمن زكاها ومدحها لغير حاجة بل للفخر والإعجاب وقد كثمر عن تركية النفس فاتما هو لمن زكاها ومدحها لغير حاجة بل للفخر والإعجاب وقد كثرت

فُطْلَةُ عَن الْأَغَشَ عَنْ مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوق عَنْعَبْد الله قَالَ وَالَّذِي لَا لِهَ غَيْرُهُ مَا مِنْ كَتَابِ الله سُورَةٌ إِلاَّ أَنَّا أَعْلَمُ حَيْثُ نَرْكُ وَمَا مِنْ آيَّة إِلاَّ أَنَا أَعْمَ فِيهَا أَزْلَتْ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدَا هُو أَعْلَمُ بكتَابِ الله مِنَّى تَبْلُغُهُ الْاِيلُ لَرَكِبْتُ الله قَرَّعْن أَبُوبِكْرِ بِنُ أَنِي شَيْبَةَ وَتُحَدَّ بُنُعِدَالله أَنْ ثَمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيمَ حَدَّثَنَا الأَعْشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ كُنَّا أَنْانِي عَبْدَ اللهُ أَنْ تَمْرُو فَنَسَحَدَّثُ اللهِ وَقَالَ أَنْ ثُمَيْرِ عَنْدُهُ فَذَكُونًا يَوْمًا عَبْدَ الله مَنْ عَسْفُرد فَقَالَ لَقَدُ وَكُرْتُمْ رَجُلاً لاَ أَزَالُ أَجْهُ بَعْدَ شَيْءٌ شَعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سَعْتُ فَيَدَا لِيهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُذُوا اللهُرْآنَ مِنْ أَرْبَعِهُ مِنِ أَنِ أَمْ عَيْدُ فَبَدَأَ بِهِ

تركية النفس من الأماثل عند الحاجة كدفع شر عنه بذلك أوتحصيل مصلحة لناس أوترغيب فى أخذ العلم عنه أو نحو ذلك فن المصلحة قول يوسف صلى الله عنه فى وقت حصاره أنه جهز الأرض أنى حفيظ على ومن دفع الشر قول عنمان رضى الله عنه فى وقت حصاره أنه جهز جيش العسرة وحفر بثر رومة ومن الترغيب قول ابن مسعود هذا وقول سهل بن سعد مابق أحد أعلم بذلك منى وقول غيره على الحبير سقطت وأشباهه وفيه استحباب الرحلة فى طلب العلم والمناهاب الى الفضلاء حيث كانوا وفيه أن الصحابة لم يشكروا قول ابن مسعود أنه أعلمهم والمداد أعلمهم بكتاب الله كما صرح به فلا بلزم منه أن يكون أعلم من أنى بكروعمر وعثمان وعلى وغيره بالسنة و لا بلزم من ذلك أيضا أن يكون أفضل منهم عند الله تعالى فقد يكون واحداً علم من آخر بباب من العلم أو بنوع والآخر أعلم من حيث الجلة وقد يكون واحداً علم من آخر وذلك ولا شك منهم أن ابن مسعود. قوله صلى الله على وشير ذلك و لا شك أن الخلفاء الراشدين الأربعة كل منهم أفضل من ابن مسعود. قوله صلى الله على وشرطاً لألفاظ اللهرآن من أربعة وذكر منهم ابن مسعود عن قال العلم، سبيه أن هؤ لاء أكثر ضبطاً لألفاظ وأقتى لادائه وان كان غيرهم أفقة فى معانيه منهم أو لأن هؤ لاء الاربعة تفرغوا لاخذه منه وأتفن لادائه وان كان غيرهم أفقة فى معانيه منهم أو لأن هؤ لاء الاربعة تفرغوا لاخذه منه وأتفن لادائه وان كان غيرهم أفقة فى معانيه منهم أو لأن هؤ لاء الاربعة تفرغوا لاخذه منه

وَمُعَاذِ بْنِ جَلِ وَأْنِيَّ بْنِ كَعْبِ وَسَلَمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً مَرْثِ ثُنَيْبَةُ بْنَ سَعيدَ وَزُهَيْرُ أَبْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُهُنَّ أَنِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاثل عَنْمَسُرُوق قَالَكُنَّا عَنْدَ عَبْدَ الله بْنِ عَمْرُو فَذَكُرْنَا حَدِيثًا عَنْ عَبْدُ الله بْنِ مَسْعُود فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ الرَّجَلَ لاَ أَزَالُ أُحَيُّهُ بِعَدَ شَيْءٍ مِنْ مَصُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ سَمعته يَقُولُ أَقْرَوُا الْقُرْآنَ مَنْ أَرْبَعَةَ نَفَر مِن أَبْنِ أُمِّ عَبْد فَبَداً بِه وَمَنْ أَنِيَّ بْن كَعْب وَمَنْ سَالم مَوْكَى أَبِي حُدَيْفَهَ وَمِنْ مُعَاذِبْن جَبَل وَحَرْفٌ لَمْ يَذْكُرُهُ وَهَيْرَ قُولُه يَقُولُهُ وَرَشُنَ أَبُو بَكُر أَنِنُ أَنِي شَيْنَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِاسْنَاد جَرِير وَوَكيع في رِوَايَة أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً قَدَّمَ مُعَاذًا قَبْلَ أَنْيَ وَفِي رِوَايَة أَبِي كُرَيْب أُنَّ قَبَلَ مُعَاد حَرْثُ الْمُنْنَى وَ أَبْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبْنَ أَبِي عَدى ح وَحَدَّثَنى بشْرُ بُنُ خَالداًخْبَرَنَا ُحُمَّدٌ « يَعْنَى أَبْنَ جَعْفَر » كَلَاهُمَا عَنْ شُعْنَةَ عَنِ الْأَعْشِ بِاسْنَادَهُمْ وَانْحَلَفَا عَنْ شُعْنَة في تَنْسِيقِ الْأَرْبَعَةِ مِرْشُ مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَارٍ قَالاً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعَبَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ ذَكُرُوا أَبْنَ مَسْعُود عَنْدَ عَبْدَ اللَّهُ بْنِ عَمْرُ وَ فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحْبُّهُ بَعْدَ مَا سَمَّعْتُ مِنْ رَسُول الله صَلَّى ۖ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اسْتَقْرَثُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَة مِن ابْن مَسْعُود وَسَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَـةَ

صلى الله عليه وسلم مشافهة وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم من بعض أو لأن هؤلا. تفرغوا لأن يؤخذ عنهم أوأنه صلى الله عليه وسلم أراد الاعلام بمــا يكون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من تقدم هؤلاء الأربعة وتمكنهم وأنهم أفعد من غيرهم فى ذلك فليؤخذ عنهم

وَأَنَّ بِنَ كُنْبٍ وَمُعَاذَ بْنِ جَبَلِ مَرْشِ عُنِيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذَ حَدَّنَاَ أَبِي حَدَّثَنَا شُعَبَةُ بِهِذَا الإسْنَادَ وَزَادً قَالَشُعْبَةُ بَدَأً بَهَذَيْنِ لاَ أَدْرِى بأَيِّهَا بَدَأً

مَرْشُ نُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاُودَ حَدَّثَنَا شُعِبُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمعُتُ أَنسًا يَقُولُ جَمَّ الْقُرآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةً كُلُهُمْ مِنَ الْأَنصَارِ مِعَادُ

#### 

قوله (جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الانصار معاذ ابن جبل وأبي ابن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد ) قال الممازرى هذا الحديث بما يتعلق به بعض الملاحدة في تواتر القرآن وجوابه من وجهين أحدهما أنه ليس فيه تصريح بأن غير الاربعة لم يحمعه فقد يكون مراده الذين علمهم من الانصار أربعة وأما غيرهم من المهاجرين والانصار الذين لايعلهم فلم ينفهم ولو نفاهم كان المراد نني علمه ومع هذا المهاجرين والانصار الذين لايعلهم فلم ينفهم ولو نفاهم كان المراد نني علمه ومع هذا وقد روى غير مسلم حفظ جماعات من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذكر منهم الممازري خملة عشر صحابيا وثبت في الصحيح أنه قتل يوم الهيمامة سبمون عن جمع القرآن وكانت اليامة قريبا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيؤلاء الذين قتساوا من عبر جمع القرآن وكانت اليامة قريبا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيؤلاء الاربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ونحوهم من كبار الصحابة الذين يعد كل البعد أنهم لم بحموه مع كثرة رغبتهم في الحير وحرصهم على مادون ذلك من الطاعات وكيف نظل هذا أبهم لم بحموه مع كثرة رغبتهم في الحير وحرصهم على مادون ذلك من الطاعات وكيف نظل هذا مع بعد رغبتهم في الحير عن درجة الصحابة من بكن لهم أحكام مقررة يعتمدونها في سفرهم وحصرهم إلا القرآن وما سمعوه من مع المديث أنه لم يكن في نفس الأمر أحد يجمع القرآن إلا الاربعة المذكورون الجواب مع مع المديث أنه لم يكن في نفس الأمر أحد يجمع القرآن إلا الاربعة المذكورون الجواب

اَبُنُ جَبِلُ وَأَبُّ بُنُ كَعْبَ وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتَ وَأَبُو زَيْدَ قَالَ قَتَادَةُ قَلْتُ لَانَسَ مَنْ أَبُو زَيْد قَالَ أَحَدُ مُحُومَتِي صَرَحْيَى أَبُو دَلُودَ سُلْيَانُ بْنُ مَعْبَد حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ قَالَ أَلَهُ لَكُ لَا يَسَ بْنَ مَالِكُ مَنْ جَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَمْ قَالَ أَرْبَعَهُ كُلُهُم مَنَ الْأَنْصَارِ أَيْنُ بْنُ كَعْب وَمُعَاذُ بْنُجَلَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِت ورَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَمْ قَالَ بَنُ عَالِم حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكَ أَنْ رَبُعُ بَعْنَ فَعَلْمُ عَلَى الله عَدَّى وَرَجُلُ مَن الْأَنْصَارِ رَسُولَ الله مَنَّى الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَرْضُ مُحَدُ بْنُ الله عَلْ وَالله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله ا

الثانى أنه لو ثبت أنه لم يجمعه إلا الأربعة لم يقدح فى تواتره فان أجراء حفظ كل جزء منها خلائق لا يحصون يحصل التواتر بمعضهم و ليس من شرط التواتر أن ينقل جميمهم جميعه بل اذا نقل كل جزء مندا التواتر صارت الجلة متواترة بلا شك ولم يخالف فى هذا مسلم ولا ملحد و بالقه التوفيق قوله (قلت الانس من أبو زيد قال أحد عموه فى أبو زيد هذا هو سعد بن عبيد بن النهان الأوسى من بني عمر و بن عوف بدرى بعرف بسعد القارى استشهد بالقادسية سنة خمس عشرة فى أول خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ابن عبد البرهذا هو قول أهل الكوفة وخالفهم غيره فقالوا هو قيس بن السكن الحزرجي من بنى عدى بن النجار بدرى قال موسى بن عقبة استشهد يوم جيش أبى عبيد بالدراق سنة خمس عشرة أيضا ، قوله صلى الله عليه وسلم لابى بن كعب رضى يوم جيش أبى عبيد بالدراق سنة خمس عشرة أيضا ، قوله صلى الله عليه وسلم لابى بن كعب رضى وفروا يذفحوا

َ مَرْثُ عَدُّ بُنُ حُمَّد أُخْبَرَنَا عَدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا اَبُنُ جُرَعْ أَخْبَرَنِي أَبُو الْزِيرِ أَنَهُ سَمَع جَابِرَ بْنَ عَبْد الله يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَنَازَهُ سَعد بن مُعاذ بَيْنَ أَيْدِيهِمُ الْفَتْزَ كَمْ عَرْشُ الرَّحْن مِرَشَىٰ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَا عَبْدُ الله بنُ إِذْرِيسَ الْأُودِيْ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يبكى أما بكاؤه فبكاء سرور واستصغار لنفسه عن تأهيله لهذه النعمة واعطائه هذه المنزلة والنعمة فيها من وجهين أحدهما كو نه منصوصاً عليه بعينه ولهذا قال وسماني معنساه نص على بعيني أو قال ن وجهين أحدهما كو نه منصوصاً عليه بعينه ولهذا قال وسماني معنساه نص على بعيني أو وسلم فانها منقبة عظيمة له لم يشاركه فيها أحد من الناس وقيل انما بكى خوفا من تقصيره في شكرهذه النعمة وأما تخصيص هذه السورة بالقراءة فلا نها مع وجازتها جامعة لا سول وقواعد ومهمات عظيمة وكان الحال يقتضى الاختصار وأما الحكمة في أمر وبالقراءة على أبي قال المازرى والقاضي هي أن يتعلم أبي الفاظه وصيغة أدائه ومواضع الوقوف وصنع النغم في ننات القرآن على أسلوب ألفه الشرع وقدره بخلاف ماسواه من النغم المستعمل في غيره ولكل ضرب من النغم المنازعين فيه المجيدين لادائه وليسن التواضع في أخذ الانسان القرآن وغيره من العلوم الشرعية من أهلها وانكانوا دونه في النسب والدين والفضيلة والمرتبة والشهرة وغيره من العلوم السرعية من أهلها وانكانوا دونه في النسب والدين والفضيلة والمرتبة والشهرة وغير ذلك ولينبه الناس على فضيلة أبي في ذلك وعيثهم على الاخذ منه وكان كذلك فكان بعدالنبي صلى الله عليه وسلم رأسا واماما مقصوداً في ذلك مشهورا به وانة أعلم

اَهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْنِ لَمُوت سَعْد بْنِ مُعاذَ مِرَشِن نُحُدَّدُ بْنُ عَبْد الله الرَّزَّيْ حَدَّثَنَا عَرْشُ الرِّحْنِ عَنْ سَعِيد عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنُسُ بُنُ مَالِكَ أَنَّ نِيَّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجَنَارَتُهُ مُوضُوعَةُ يَعْنَى سَعْدًا اَهْتَزَّ لَمَا عَرَّشُ الرِّحْنَ صَلَّى الله عَلَيْهُ عَنَّ الله عَلَيْهُ عَنْ الله عَمْدُ بُنُ المُشْتَعَ وَابُنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَنُحَمَّدُ بْنُ جَعْفِر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَرَّمِن مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفِر حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ أَلِي إِنْجَالُونَ مِنْ لِينَ هَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّهُ حَرِيرٍ جَعْلَ الْحَدُونَ مِنْ لِينَ هَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّهُ حَرِيرٍ خَعْلَ الْحَبُونَ مِنْ لِينِ هَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّهُ مَنْ لِينَ هَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّيْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّيْنَ مَنْ لِينَ هَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّيْنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَقَةُ وَالْمَا حَدَّيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا لَكُونَا لَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَالْمَالَةُ وَالْمَوْمَةُ وَالْمَالَعُونُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَالْمَالَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا مَنْ لَيْنَا فَالْمَالُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَقُونَ وَالْمَالَةُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَمِّونَ مَنْ لِينَا هُولَا مَنْ لِينَا فَعَلَامُ الْمُعْتَقِولَ الْمُعَلِّمُ وَالْمَالِقُولُونَا وَالْمَالَقُونُ الْمَنْ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَالْمِنْ فَالْمَالُونُ الْمُؤْمِنُونُ مِنْ لِي الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُولِيْ الْمَالَالِمُ الْمُعْمَالُونَ مَا لِي الْمَلْمُ الْمَلْمُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ اهتر عرض الرحمن لموت سعد بن معاذ ﴾ اختلف العلما. في تأو يله فقالت طائفة هو على ظاهره واهتراز العرش تحركه فرحا بقدوم روح سعد وجعل الله تعالى في العرش تمييزاً حصل به هذا ولا مانع منه كما قال تعالى وان منها لما يمبط من خشية الله وهذا القول هو المحترب هو على حقيقته وأن العرش تحرك لموته قال وهذا لاينكر من جهة العقبل لان العرش جسم من الاجسام بقبل الحركة تحرك لموته قال لعنذ لا يحتصل فضيلة سعد بذلك إلا أن يقال إن الله تعالى جعل حركته علامة للملائكة على موته وقال آخرون المراد اهتراز أهل العرش وهم حملته وغيرهم من الملائكة فحذف للملائكة على موته وقال آخر ون المراد اهتراز أهل العرش وهم حالته وغيرهم من الملائكة فحذف المضاف والمراد بالاهتراز الاستبشار والقبول ومنه قول العرب فلان يهتر للسكام لايريدون اضطراب جسمه وحركته وائما يريدون ارتياحه اليها واقباله عايها وقال الحربي هو كناية عن اتعظيم شأن وفاته والعرب تنسب الذي المعظم الم أعظم الإشياء فيقولون أظلمت فوهذا القول باطل الارض وقامت له القيامة وقال جماعة المراد اهتراو سه عرش الرحن وانما قال هؤلاء هذا التأويل باطل لكونهم لم تبلغهم هذه الروايات التي في مسلم وانته أعلم. قوله ﴿ فِحل أصحابه بلمسونها ﴾ هو بضم لكونهم لم تبلغهم هذه الروايات التي في مسلم وانته أعلم. قوله ﴿ فِعل أصحابه بلمسونها ﴾ هو بضم لكونهم لم تبلغهم هذه الروايات التي في مسلم وانته أعلم. قوله ﴿ فِعل أصحابه بلمسونها ﴾ هو بضم

أَنْ مَعَاذَ فِي الْجَنَّةَ خَيْرٌ مَنْهَا وَ أَلَيْنُ مَرَضَ الْحَدُرُ بِنْ عَدْةَ الطَّبَّى حَدِّنَا أَوْ دَاوْدَ حَدَّنَا أَوْ دَاوْدَ حَدَّنَا أَوْ وَالله صَلَّى الله عَلِيه شُعَنَهُ أَنْبَأَ فَي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَم بَثُوبِ يَقُولُ أَتَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَم بَثُوبُ وَهَا أَوْ دَاوُدَ حَدَّنَا شُعِبُهُ حَدَّنَى أَشَوَهُ عَنْ أَنْسِ بْنَ وَالله عَنِ النَّي صَلَّى الله عَليه وَسَلَم بَنعُوهِا الله وَاوْدَ حَدَّنَا شُعِبُهُ حَدَّنَا أَسُوبُ مَعْ الله عَرَضَ مُحَدَّبُنَ عَليه وَسَلَم بَنعُوهِا الله عَن الله عَرَضَ مُحَدَّبُنَ مُعَلَى وَالله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم بَنعُوهِا الله مِن الله عَن الله عَن الله عَليه وَسَلَم بَعْدِ وَالله عَن الله عَن الله عَلَى الله عَلَى الله عَن الله عَلَى الله عَن الله عَن الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَن الله عَن الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَلَى الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَلَى الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَلَى الله عَلَى الله عَل الله عَن الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَن الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْهُ وَالله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الل

الميموكسرها . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة خيرمنها وألين ﴾ المناديل جمع منديل بكسر الميم فى المفردوهو هذا الذي يحمل فى اليد قال بن الاعرابي وابن فارس وغيرهما هو مشتق من الندل وهو النقل لأنه ينقل من واحد الى واحد وقيل من الندل وهو الوسخ لانه يندل به قال أهل العربية بقال مه تندلت بالمنديل قال الجوهرى و يقال أيضا تمندك قال وأنكر الكسائي قال و يقال أيضا تمندك وقال العلماء هذه اشارة الى عظيم منزلة سعد فى الجنة وأن أدنى ثيابه فيها خير من هذه لان المنديل أدنى الثياب لانه معد للوسخ والامتهان فغيره أقصل وفيه اثبات الجنة لسعد قوله فى هذا الحديث ﴿ أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير ﴾ وفى الرواية الاخرى ثوب حريروفى الاخرى جبة قال القاضى رواية الجبة بالجمواليا، لانه

وَسَلَّمَ حَلَّهٌ فَذَكَرَ نَحُوهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَكَانَ يَهْنَى عَنِ الْحَرِيرِ

ُ مِرْثُنَ اللهِ بَكُرِ بُنُ أَيِ شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا حَّادُ بُنُ سَلَمَةً حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنَس أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحدَ فَقَالَ مَنْ يَأْخُذُ منَّى هٰذَا فَبَسَفُوا أَيْدِيهُمْ كُلُّ إِنْسَانَ مِنْهُمْ يَقُولُ أَنَا أَنَا قَالَ هَنْ يَأْخُذُهُ يَحِقَّهُ قَالَ فَأَ سَاكُ بُنُ خَرَشَةً أَبُودُجَانَةً أَنَّا آخُذُهُ مُحَقَّهُ قَالَ فَأَخَذُهُ فَقَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِين

َ مَرْشَنَ عَبَيْدُ الله بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِ يَ وَعَثْرُو النَّاقَدُ كَالِاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عَبَيْدُ الله حَدَّنَا سُفْيَانُ بُنُ عَيَيْنَةً قَالَ سَمَّعَتُ الْبَنَ الْمُنْسَكَدر َ يَقُولُ سَمْعُتُ جَابِرَبَنَ عَبْدِ الله يَقُولُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُخْد جِي. بِأَلِي مُسَجَّى وَقَدْ مُثْلَ بِهِ قَالَ فَأَرْثُ أَنْ أَزْفَعَ الثَّوْبَ فَنَهَانِي قَوْمِى

كان ثوبا واحداكما صرح به فى الرواية الآخرى والاكثرون يقولون الحلة لاتكون إلائو بين يحل أحدهما على الآخر فلا يصح الحلة هنا وأما من يقول الحلة ثوب واحد جديد قريب العهدبحله من طيه فيصح وقدجا. فى كتب السير أنها كانت قبا وأماقوله أهدى أكيدر دومة الجندل فسيقييان حال أكيدر واختلافهم فى اسلامه ونسبه وأن دومة بفتح الدال وضعها وذكرنا موضعها فى كتاب المنازى وسبق بيان أحكام الحرير فى كتاب اللباس واقة أعلم

\_\_\_\_ باب من فضائل أبى دجانة سهاك بن حرشة رضى الله عنه بهر و و مضائل أبى دجانة سهاك بن حرشة رضى الله عنه بهر و منظم نسخ بلادنا وفى بعضها بنقديم الجيم على الحاء وادعى القاضى عياض أن الرواية بتقديم الجيم ولم يذكر غيره قال فهما لغنان ومعناهما تأخروا وكفوا . قوله (ففاق بهمام المشركين) أى شقر و وسهم \_\_\_\_\_ باب من فضائل عبدالله بن عمرو بن حرام والد جابر رضى الله عنه بهر قوله (جيم، بأبى مسجى وقد مثل به ) للسجى المغطى ومثل بضم الميم وكسر الناء المخففة يقال

ثُمَّ أَرْدَتُ أَنْ أَرْفَعَ النَّوْبَ فَنَهَانِي تَوْمِي فَرَفَعُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلّمَ أَوْأَمَرَ بِهِ فَرُفْعَ فَسَمَعَ صَوْتَ بَاكيَة أَوْ صَائَحَة فَقَالَ مَنْ لهـٰـنه فَقَالُوا بنْتُ عَمْرُو أَوْ أُخْتُ عَمْرُو فَقَالَ وَلَمَ تَبْكَى فَمَا زَالَت الْمَلَائَكُةُ تُظلُّهُ بِأَجْنَحَهَا حَتَّى رَفُعَ مِرْثَ مُحَدَّدُ بِثُ الْمُثَنَّ حَدْثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَدَّد بْنِ الْمُنْكَدرِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله قَالَ أَصْيِبَ أَى يَوْمَ أُحُد لَجَعَلْتُ أَكْشُفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ وَأَبْكِي وَجَعَلُوا يَهْوْنْنِي وَرَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَمَ لاَيْنَهَانَى قَالَ وَجَعَلَتْ فَاطَمَةُ بنْتُ عَمْرُو تَبْكيه فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْكِيهِ أَوْ لاَتَبْكِيهِ مَازَالَت الْمَلاَئكُةُ تُظلُّهُ بِأَجْنَحَهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ حَرِينَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْد حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَـدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْج ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِرَاهِمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق حَدَّثَنَا مَعْمَرُ كَلاَهُمَا عَنْ مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَنْ جَابر بهذا الْحَديث غَيْراَنًا أَبْنَ جُرَيْج لَيْسَ في َحديثه ذكرُ الْلَلَائكَة وَبُكَاءُ الْبَاكِيَة مَرْشِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحَدَ بْنَ أَبِي خَلَفَ حَدَّثَنَا زَكَرِيّا ُ بْنُ عَدِّي أَخْبَرَنَا مُجْدُ اللَّه بْنُ عَمْرُو عَنْ عَبْد الْكَريم

مثل بالقتيل والحيوان يمثل مثلا كفتل يقتل قتلا اذا قطع أطرافه أو أنفه أو أذنه أو مذاكيره ونحو ذلك والاسم المثلة فأما مثل بالتشديد فهو للبالغة والرواية هنا بالتخفيف . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فَالَالسَّا لللائكة تقالمه بأجنحها حتى رفع ﴾ قال القاضي يحتمل أن ذلك اتزاحمهم عليه وبشارته بفضل الله ورضاه عنه وما أعد له من الكرامة عليه ازدحوا عايه إكراماً له وفرحا به أو أظلوه من حر الشمس لئلا يتغير ربحه أو جسمه . قوله ﴿ فقال رسول الله صلى الله وسلم ﴿ وتبكيه أو لاتبكيه ما ذالت الملائكة تظله ﴾ معناه سواء بكت عليه أم لا فحا زالت الملائكة تظله ﴾ معناه سواء بكت عليه أم لا فحا زالت الملائكة تظله أي فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره فلا ينبغي البكاء على مثل همذا

عَنْ نُحُدَّ بْنَ الْمُنْكَدر عَنْ جَارِ قَالَ حِيَ بَاقِي يَوْمَ أُحْدِ بُحَدَّعًا فَوْضِعَ بَيْنَ يَدَي النِّيِّ صَلَّ اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نُحُو حَديثُهُمْ

وفى هذا تسلية لها . قوله (عن عبدالكريم عن محمد بن المنكدر عن جابر ﴾ هكذا هوفى جميع نسخ بلادنا قال القاضى و وقع فى نسخة ابن ماهان عن محمد بن على بن حسين عن جابر بدل محمد ابن المنكدر قال الجيافى والصواب الأول وهو الذى ذكره أبوالسعود الدمشقى . قوله ﴿جَىُّ بابى مجدعا﴾ أى مقطوع الأنف والاذبين قال الخليل الجدع قطع الانف والآذن والله أعلم

-- ﴿ أَيْ بَاكِ مِن فَضَائِلَ جَلِيبِ رَضَى الله عَنْهُ ﴿ ٢٠٠٠ --

هو بضم الجيم . قوله ﴿ كَانَ فَى مَغْرَى له ﴾ أى فى سفر غزو و فى حديثه أن الشهيد لايغســل ولا يصلى عليه . قوله صلىالقه عليــه وســلم ﴿هذا منى وأنامنه ﴾ معناه المبالغة فى اتحاد طريقتهما واتفاقهما فىطاعة الله تعالى حَرْشَ هَذَا لَنهُ مِن الصَّامِتِ قَالَ قَالَ أَوْنَ حَدَّنَا سُلْيَانُ مِن الْمُغْيِرَةِ أَخْبَرَنَا حُمْيُهُ مِن هَلَا عَنْ عَبْد الله مِن الصَّامِتِ قَالَ قَالَ قَالَ أَلُو ذَرِّ حَرَجْنَا مِن قَوْمِنَا عَفَارِ وَكَانُوا يُحُلُونَ الشَّهْرَ الْمُرَامَ عَقْرَجُتُ أَنَا وَأَخِى أَنْسُ وَأَمْنَا فَفَرْلَنَا عَلَى عَالَ لَنَا فَأَكُومَنَا عَلَنَا وَأَخْفَ اللّهِم الْيُسْ فَجَاهَ خَالْنَا فَنَا عَلَيْنَا عَلَيْهِ وَأَهْ لَكُ عَالَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْهُ وَمُنَا قَالُوا إِنَّكَ إِذَا حَرَجْتَ عَنْ أَهْلِكَ خَالَفَ اللّهِم اللّهِم اللّهِم اللّه اللّه عَلَيْهَ عَلَيْنَا عَلَيْهَا وَتَعْلَى عَالْنَا فَنَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا وَتَعْلَى عَالْنَا أَوْبَهُ فَقَدْ كُدَّرْتُهُ وَلَا جَمَاعَ لَكَ فَهَ بَعْدُ فَقَرْبَنَا مَلْمَا عَلَيْهَا وَتَعْلَى عَالْنَا أَنْهُمْ اللّهُم اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلَى عَلَيْهَ وَعَلَى عَالَيْهَ اللّهُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْكُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللَ

\_\_\_ یکی باب من فضائل أبی ذر رضی الله عنه کیمیس

قوله (فنتا علينا الذى قبل له) هو بنون ثم مثلثة أى أشاعه وأفشاه . قوله (فقر بنا صرمتنا) هى بكسر الصاد وهى القعلمة من الابل وتطلق أيضاً على القطمة من الغنم . قوله (فافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها فأتيا الكاهن فخير أنيسا فأتانا أنيس بصرمتنا أو مثلها معها) قال أبو عبيدوغيره في شرح هذا المنافرة المفاخرة والمحاكمة فيفخركل واحد من الرجلين على الآخر ثم يتحاكمان الى رجل ليحكم أيهما خير وأعز نفرا وكانت هذه المفاخرة فى الشعر أيهما أشعركا بينه فى الرواية الأخرى وقوله (نافر عن صرمتنا وعن مثلها) همناه تراهن هو وآخر أيهما أفضل وكان الوهن صرمة ذا وصرمة ذاك فايهما كان أفضل أخذ الصرمتين فتحاكما إلى الكاهن فحكم بأن أنيسا أفضل وهو معنى قوله فخير أنيسا أى جعله الحيار والافضل . قوله (حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كانى

مَكَّةَ فَأَ كُفَىٰ فَانْطَاقَ أَيْسٌ حَتَّى أَنَى مَكَّةَ فَرَاثَ عَلَى ثُمَّ اَفَالُتُ مَا صَغْتَ قَالَ لَقيتُ رَجُلًا مِكَّةً عَلَى دِينكَ يَرْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلُهُ قُلْتُ فَمَا يَقُولُ النَّاسُ قَالَ يَقُولُونَ شَاعِرٌ كَاهِنٌ سَاحِرٌ وَكَانَ أَيْنُسُ أَحَد الشَّعْرَاءَ قَالَ أَيْنُسُ لَقَدْ سَمَعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةَ فَمَا هُوَ يَقُولُهُمْ وَلَقَدُ وَصَعْتُ قَوْلُهُ عَلَى أَقْرَاءُ الشَّعْرِ فَمَا يَأْتُمُ عَلَى لَسَان أَحد بَعْدَى أَنَّهُ شَعْرُ وَاللهَ إِنَّهُ لَصَادَقُ وَرَائِهُمْ لَكَانُبُونَ قَالَ قَلْتُ فَأَ كُمني حَتَّى أَنْهَبُ فَلَيْتُ مَكَّةً وَلَاللهُ مَنَّمَ فَقُلُتُ أَيْنُ هَذَا اللَّذِى تَدْعُونُهُ الصَّابِي، فَأَشَارَ إِلَى فَقَالَ الصَّابِي، فَشَارَ إِلَى فَقَالَ الصَّابِي، فَشَارَ إِلَى فَقَالَ الصَّابِي، فَشَارَ إِلَى فَقَالَ الصَّابِي، فَضَالَ عَلَى أَهْلُ الْوَادِي بِكُلُ مَدَرةً وَعَظُمْ حَتَّى خَرَرْتُ مَفْسَلًا عَلَى قَالَ الصَّابِي، فَأَلْدُ الْوَادِي بِكُلُ مَدَرةً وَعَظُمْ حَتَّى خَرَرْتُ مَفْسَلًا عَلَى قَالَ النَّالِ فَقَالَ الصَّابِي، فَضَالَ عَلَى أَقُلُ الْوَادِي بِكُلُ مَدَرةً وَعَظْمُ حَتَّى خَرَرْتُ مَفْسَلُتُ عَلَى النَّمَاءَ وَشَرِبْتُ مِنْ مَامُهَا وَلَقَدُ لَكُونُ لَنُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَدُ اللَّهُ وَلَقَدُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَوْلُ وَلَا فَيْلُولُ مَلَاثًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَا فَيْنَا أَقُلُ مَنْكُ تَعْلَى وَمَا وَيَوْمَ مَاكُلُ لَى طَعَامُ إِلَّا مَاءُ وَشَرِبْتُ مَنْ اللَّهُ لَى مُكْتَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ لَولَا فَيْنَا أَقُلُ مَنْكُونُ وَمُ اللَّهُ الْمَالَ لَلْ عَلَاكُ وَلَيْمَا وَلَقَلْ مَنْكُولُونُ اللَّهُ الْمَلْفُولُ الْمَالِي الْمُلْفِي اللْمَاءُ وَلَوْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْفُولُولُولُولُولُولُولُ السَّالِي اللْمَالُولُ اللَّهُ الْمَلْفُولُ اللَّهُ الْمَلْفُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْفُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللَّكُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّه

خفاء ﴾ هو بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الفاء و بالمد وهو الكساء وجمعه أخفية ككسا، وأكسية قال القاضى و رواه بعضهم عن ابن ماهان جفاء بجيم مضمومة وهو غثاء السيل والصه المعمروف هو الأول. قوله ﴿ فراث على ﴾ أى أبطأ . قوله ﴿ اقواء الشعر ﴾ أى طرقه وأنواعه وهي بالقاف والراء و بالمد . قوله ﴿ أثبت مكه فتضعفت رجلا منهم ﴾ يعنى نظرت إلى أضعفهم فسألته لأن الضعيف مأمون الغائلة غالبا و فى رواية ابن ماهان فتضيفت بالياء وأنكرها القاضى وغيره قالوا الاوجه لههنا. قوله ﴿ كَا تَى نصب أحمر ﴾ يعنى من كثرة الدماء التى سالت فى بصرتهم والنصب الصم والحجر كانت الجاهلية تنصبه وتذبح عنده فيحمر بالدم وهو بضم الصاد واسكانها وجمعه أنصاب ومنه قوله تعالى وما ذبح على النصب قوله ﴿ حتى تمكسرت عكن بعلى ﴾ يعنى وجمعه أنصاب ومنه قوله تعالى وما ذبح على النصب على كبدى سخفة جوع ﴾ هى بفتم السين

المهملة وضمها واسكان الخاء المعجمة وهى رقة الجوع وضعفه وهزاله. قوله ﴿ فيينا أهل مكه و ليلة قراء أضحيان اذ ضرب على أسمختم في يطوف بالبيت أحد وامرأتين منهم تدعوان اسافا ونائلة في أما قوله قراء فعناه مقمرة طالع قرما والاضحيان بكسر الهمزة والحاء واسكان الشاد المهجمة بينهما وهى المضيئة و يقال ليلة أضحيان وأضحياية وضحيا و يوم ضحيان وقوله على المنتختم هكذا هو في جميع النسخ وهو جمع سماخ وهو الحرق الذي في الآذن يفضى لى الرأس قال صماخ بالصاد وسماخ بالصاد وسماخ بالصاد وسماخ بالصاد وسماخ بالصاد وسماخ بالحادة والمرأتين همكذا هو في معظم النسخ بالياء قال الله تعالى نضر بنا على آذانهم أى أنمناهم. قوله ﴿ وامرأتين ﴾ هكذا هو في معظم النسخ بالياء صحيح أيضاً وتقديرهما تناهناتها وقولها وهو وقع في أيضاً وتقديرهما تناهناتها والأول منصوب بفعل محذوف أي و رأيت امرأتين. قوله صحيح أيضاً وتقديرهما تناهناتها والمؤلل مناهن والمؤلفة بتخفيف نونهما هو كناية عن كل شيء وأكثر مايستعمل كناية عن الفرح والذكر فقال لهما ومثل الحشبة بالفرح وأزاد بذلك سب اساف ونائلة وغيظ الكفار بذلك قوله ﴿ وافاتها المنا وهو بمناه والذن والذي ينفر عند الاستفائة و رواه بعضهم أنصارنا وهو بمناه وتقديره لوكان هنا أحدمن أنصارنا وهو بمناه وتقديره اكالئه، المناب المدن أنصارنا وهو بمناه وتقديره لوكان هنا أحدمن أنصارنا وهو بمناه وتقديره اكان هنا أحدمن أنصارنا لايتصر لنا . قوله ﴿ كاناه هنا أحدمن أنصارنا لايتصر لنا . قوله ﴿ كانه أَنْ الله ﴾ أي عظيمة لاشي، أفيح منها كالشيء لوكان هنا أحدمن أنصارنا لايتصر لنا . قوله ﴿ كلية تماثُ الفي ﴾ يعظيمة لاشيء ألم المخالة عنه المحتفات والمناب المؤلفة المناب وهو بمناه وتقديره المناب المناب المناب المناب المناب المناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب المناب والمناب والمن

أَلْحَجَرَ وَطَآفَ بَالْبَيْتُ هُو وَصَاحَبُهُ ثُمَّ صَلَّى فَلَمَّ قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ أَبُو ذَرَ فَكُنْتُ أَنَا أَلْكَ مَنْ عَنَالَ وَقَالُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَارُسُولَ الله فَقَالَ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ أَقُلْتُ مِنْ عَفَارٍ فَالَ فَقَالِ فَاللَّ اللهِ فَوَصَعَ أَصَابَعُهُ عَلَى جَبْبَةٍ فَقُلْتُ فَى نَفْسَى كُرهَ أَن التَّمَيْثُ إِلَى عَفَارٍ فَالَ فَأَدُ مَلْتُ الْحَدُ يَيْدَهُ فَقَدَعَى صَاحَبُهُ وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ هَى فَى نَفْسَى كُرهَ أَن التَّمَيْثُ إِلَى عَفَارٍ فَلَ قَلْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَلْتُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ قَالَ قَلْتُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَوْمَ فَلْتُ عَلَى اللّهُ اللّهُ قَالَ قُلْكُ عَلَى اللّهُ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الذى يملأ الشىء و لا يسع غيره وقبل معناه لا يمكن ذكرها وحكاينها كأنها تسد فم حاكيها وتماتو لاستعظامها . قوله ﴿ فَكَسَتَ أُول من حياه بتحية الاسلام فقال وعليك ورحمة الله ﴾ هكذا هو فى جميع النسخ وعليك منغير ذكر السلام وفيه دلالة لاحدالوجهين لاصحابنا أنه اذا قال فى ردالسلام وعليك يجزئه لان العطف يقتضى كونه جوابا والمشهور من أحواله صلى الله عليه وسلم وأحوال الساف ردالسلام بكاله فيقول وعليكم السلام ورحمة الله أو ورحمته و بركانه وصبق ايضاحه في بابه . قوله ﴿ فقد عنى صاحبه ﴾ أى كفنى بقال قدعه وأقدعه اذا كفه ومنعه وهو بينال مهملة . قوله صلى الله عليه وسلم فى زمزم ﴿ إنها طعام طعم ﴾ هو بضم الطاء . قوله صلى الله عليه وسلم فى زمزم ﴿ إنها طعام طعم ﴾ هو بضم الطاء . قوله صلى الله يقبع عليه وسلم فى زمزم ﴿ إنها طعام طعم ﴾ هو بضم القبت . قوله صلى الله المعام . قوله ﴿ غابرت ماغبرت ﴾ أى بقيت ما يقيت . قوله صلى القبه المعام .

عَهْتْ لَى أَرْضُ ذَاتُ نَخُلَ لَا أَرَاهَا إِلَّا يَثْرَبَ فَهَلْ أَنَّتَ مُبِلَغٌ عَنِّي قَوْمَكَ عَسَى اللّهُ أَنْ يَفْعَهُم بِكُو يَأْجُرُكَ فَهُمْ فَأَنَيْهُ أُنْيِسًا فَقَالَهَا صَنَعْتَ قُلْتُصَنَعْتُ أَنِّي قَدْ أَسْلَتُ وَصَدَّوْتُ قَالَمَا بِيرَغْبَةُ عَنْ دينكَ فَاتَّى قَدْ أَسْلَتُ وَصَدَّقْتُ فَأَينْنَا أَمْنَافَقَالَتْ مَا بي رَغْبَةُ عَنْ دينكما فَأَي قَدْ أَسْلُمْ ۗ وَصَدَّقْتُ فَاحْتَمَلْنَا حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمَنَا غَفَارًا فَأَشْلَمَ نَصْفُهُمْ وَكَانَ يَوْمُهُمْ أَيمَـا ۗ أَبْنُ رَحَضَةَ الْغَفَارِيْ وَكَانَ سَيِّدُهُمْ وَقَالَ نَصْفُهُمْ إِذَا قَدَمَ رَسُولُ الله صَـلَى الله عَلَيْه وَسَـلَمَ الْمَديَنَةُ أَسَّلْمَنَا فَقَدَمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَـلَّمَ الْمَدينَةَ فَأَسْلَمَ نصْفُهُمُ الْبَاقِي وَجَاءَتْ أَسْلَمُ فَقَالُوا يَارَسُولَ الله إِخْوَتَنَا نُسْلُم عَلَى النَّدى أَسْلُمُوا عَلَيْهُ فَأَسْلُمُوا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا وَأَسْلُمُ سَالَمَهَا اللهُ صَرَرْتِ إِسْحَقُ بنُ إبرَاهِيمَ الْحُنْظَايُّ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيل حَدَّنَا سُلَيْانُ بْنُ الْمَغَيرَة حَدَّثَنَا مُمِيدُ بْنُ هلال لِهٰذَا الْاسْنَاد وَزَادَ بَعْدَ قَوْله قُلْتُ فَأَكْفني حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ قَالَ نَعَمْ وَكُنْ عَلَى حَذَر منْ أَهْل مَكَّةَ فَأَنَّهُمْ قَدْ شَنفُوا لَهُ وَتَجَهَّمُوا مِرْشِ نُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيْ حَدَّثَنى ابْنُ أَبِي عَدى

عليه وسلم (انه قدوجهه ال أرض) أى أريت جهتها. قوله صلى القه عليه وسلم (لاأراها الايترب) ضبطوه أراها بضم الهمزة وفتحا وهذا كان قبل تسمية المدينة طابة وطبية وقدجا. بعد ذلك حديث فى النهى عن تسميتها يثرب أو أنه سماها باسمها المعروف عند الناس حينتذ . قوله (واحتملنا) عن يدي حملنا انفسنا ومتاعنا على إلمناوسر بافوله (إيما بن رحضة الغفارى) قوله إيما مدودوا لهمزة فى أوله كمكسورة على المشهور وحكى القاضى فتحها أيضا وأشار الى ترجيحه وليس براجح ورحضة برا، وحا. مهملة وضاد معجمة مفتوحة ثم نون مكسورة ثم فاء

قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ عَوْنَ عَنْ مُمْيد بْنِها كَل عَنْ عَبْدالله بْنِ الصَّامت قَالَ قَالَ أَبُو ذَرّ يَاأَبْنَ أَخيى صَلَّيْتُ سَنَتَيْنَ قَبْلَ مَبْعَث النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ فَأَنْ كُنْتَ تَوَجُّهُ قَالَ حَيْثُ وَجَّهَىٰ اللَّهُ وَاتَّقَصَّ الْحَديثَ بنَحْو حَديث سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغْيَرَة وَقَالَ فى الْحَديث فَتنَافَرَا إِلَى رَجُل مِنَ الْـُكُمَّانِ قَالَ فَلَمْ يَرِلُ أَخِي أَنْيُشْ يَمْدَرُهُ حَتَّى غَلَبَهُ قَالَ فَأَخَذْنَا صرْمَتُهُ فَضَمَمْنَاهَا إِلَى صْرِمَتنَا وَقَالَ أَيْضًا في حَديثه قَالَ فَجَاءَ النَّبيُّ صَـليَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصِلِّي رَكْعَتْن خُلْفَ الْمُقَامِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَانِّي لاَّوَّلُ النَّاسِ حَيَّاهُ بَتَحيَّة الْاسْلَام قَالَ قُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله قَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ مَنْ أَنْتَ وَفِي حَديثه أَيْضًا فَقَالَ مُنْذُكُمْ أَنْتَ هُهُنَا قَالَ قُلْتُمُنُذُ خَمْسَ عَشْرَةَ وَفِيه فَقَالَ أَبُو بِكُر أَلْحُفْنَى بضيَافَته الَّلْيَاةَ وحَدَثَىٰ إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُمَّدِّ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّائُ وُمُمَّدُّ بْنُ حَاتِم ﴿ وَتَقَارَ بَا فِ سِيَاق الْحَديث وَاللَّفْظُ لابن حَاتم، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْن بن مَهْدَى حَدَّثَنَا المُثنَى بن سَعيد عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا بَلَغَ أَبَّا ذَرَّ مَبْعَثُ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ بَمَكَّهُ قَالَ لأخيه أرْكَبْ إِلَىٰ هٰذَا الْوَادى فَاعْلَمْ لى عَلْمَ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَرْعُمُ أَنَّهُ يُأْتِيه الْخَبَرُ مَنَ

أى أبغضوه و يقال رجل شنف مثال حذر أى شانى٬ مبغض وقوله تجمموا أى قابليه بوجوه غليظة كريمة. قوله(فأين كنت توجه)هو بفتح التاموالجيم وفي بعض النسخ توجه بضمالنا. وكسر الجيم وكلاهمامحيح قوله (فتنافرا المرجل من الكهان ﴾ أى تحاكمااليه. قوله( أتحفى بصافته ﴾ أى خصفى بهاوأكر منى بذلك قال أهل اللغة التحفة باسكان الحاوفت هاهو ما يكرمهه الإنسان والفعل منه أتحفه قوله (ابراهيم بن محمدين عرعرة السامى) هو بالسين المهملة منسوب الى أسامة بناثوى

السَّمَا. فَاشَعْ مِنْ قَوْله ثُمَّ أَنْتَنِي فَانْطَلَقَ الآخُر حَتَّى قَدَمَ مَكَّةَ وَسَمَعَ مِنْ قَوْله ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَنِي ذَرَ فَقَالَ رَأَيْتُهُ يَالُم كُمِّ كَارِم إلا خُلَقِ وكَلاَماً مَاهُو بالشَّعْرِ فَقَالَ مَاشَفِيْتِي فِيها أَرْدُتُ فَنَرَوَّدَ وَحَلَ شَنَّةَ لهُ فِيها مَا أُ حَتَّى قَدَمَ مَكَةَ فَاقَى المُسجِدَ فَالْتَسَ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يَعْرِفُهُ وَكُره أَنْ يَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى اذَركَهُ يَعْنِي اللَّيلَ فَاضْطَجَعَ فَرَاهُ عَلِي فَعَرَفَ قَرْبَهُ وَزَادُهُ إِلَى المُسجِد فَطَلَ يَسْأَلُ وَاحِدُ مَنْهَما صَاحِبُه عَنْ شَيْء حَتَّى أَصْبَعَ ثُمَّ احْتَمَلَ وَلاَ يَشْلُ وَاحَدُ مَنْهُما صَاحِبُه عَلَى فَقَالَ مَا آنَ للرَّجُلِ أَنْ يَعْمَ مَنْ أَنْهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ بِهِ مَعْهُ وَلا يَشْلُ وَاحَدُ مَنْهُما صَاحِبُهُ عَنْ شَيْء حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّائُكُ فَعَلَ مَثَلُ مَلْكَ فَلَا عَلَى اللَّهَ فَلَامُ فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ وَلا يَشْلُلُ وَاحَدُ مَنْهُما صَاحِبُهُ عَنْ شَيْء حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّاكُ فَعَلَ مَلْ فَلَا هُلَا فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ وَاللَّهُ فَلَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ الْمَامُ فَلَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ فَلَا لَهُ أَلْ اللَّهُ الْمُؤْمَلُ فَأَحْرَهُ وَقَالًا مَا اللَّي اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْالَعُولَ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّ وَسَلَّمَ فَالَاهُ الْمُؤْمَ وَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا الْمُ الْمُنْ عَلْمَ الْمُعَلِّمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْمُ وَلُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ فَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ فَالْمُ اللَّهُ مُنْ وَلَا الْمَامُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ فَاعْمُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ اللَّهُ الْمُؤَلِقَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِل

وعرعرة بعيين مهمائين مفتوحتين بينهما راء ساكنة . قوله (فانطاق الآخر حتى قدم مكة ) هكذا هو في أن كثر النسخ وفي بعضها الآخر بدل الآخر وهو هو فكلاهما صحيح. قوله (ماشفيتني فياأدت ) كذا في جميع نسخ مسلم هما بالفاء وفي رواية البخارى ما بالميم وهو أجود أي ما بالمتنى غرضى وأزلت عنهم كشف هذا الآمر. قوله (وحمل شنة ) هي يفتح الشين وهي القربة البالية. قوله في آميا فعرف أنه غريب (فلمارآه تبعه ) كذا هو في جميع نسخ مسلم تبعه وفير وايقالبخارى أتبعه قال الفاصى هي أحسن وأشبه بمساق الكلام وتكون باسكان التاء أي قال له اتبعي، قوله (احتمل قريته ) بضم القاف على التصغير وفي بعض النسخ قربته بالتكبير وهي الشنة المذكورة فيله. قوله (ماأني الرجل) وفي بعض النسخ آن ماحان وفي بعض النسخ آما بزيادة ألف

صِّرْتُ يَحْنِي بُنُ يَحْنِي أَخْبَرَنَا حَالِدُ بُنُ عَبْدِ الله عَنْ بَيَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ الله ح وَحَدَّتَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بُنَ بَيَانَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ بِيَانَ قَالَ سَمَعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ يَقُولُ قَالَ جَرِيرُ بُنُ عَبْدَ الله مَا حَجَبِنِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا ضَحِكَ و مِرْتُنَ أَبُو بَشْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَبِي ْوَالْوَالْمَامَةَ

الاستفهام وهي مرادة فىالرواية الأو لم.ولكن حذفت وهو جائز. قوله ﴿فَانطَلْقَ بَقَفُوهُ ﴾أى يتبعه قوله ﴿لاصرخنجا بين ظهرانهم﴾ هو بضم الراء من لاصرخن أى لارفعن صوتى بها وقوله بين ظهرانهم وهو بفتْح النون و يقال بين ظهريهم

الدخول عليه فى وقت من الأوقات ومعنى ضحك تبسم كما صرح به فى الرواية الثانية وفعل ذلك اكراها ولطفا و بشاشة ففيه استجباب هذا اللطف للوارد وفيه فضيلة ظاهرة لجوبر . قوله فر ذو الخلاصة كي بفتح الحماء المعجمة واللام هذا هو المشهور وحكى القاضى أيضاضم الحاء مع فتح اللام وحكى أيضا فتح الحاء وسكون االلام وهو بيت في الهين كان فيه أصنام يعبدونها. قوله ﴿ وكان يقالله الكمبة اليمانية والكمبة الشامية بغير واوهذا اللفظ فيه ابهام والمراد أن ذا الحلصة كانوا يسمونها الكمبة اليمانية وكانت الكمبة التي يمكة تسمى الكمبة الشامية ففرقوا بينهما للتمييز هذاهو المراد فيتأول اللفظ عليه وتقديره يقال له الكمبة اليمانية ويقال لذى يمك الشامية وأما من رواه الكمبة اليمانية الكمبة فولها أن مريحى من ذى الخلصة والكمبة اليمانية والشامية فقال القاضى عياض ذكر الشامية وهم وغلط من بعض الرواة والصواب حدفه وقعد ذكره البخارى بهذا الاستاد وليس فيههذا الزيادة والوهم هذا كلام القاضى وليس يجيد بل يمكن تأو يلهذا المفظون ويكون التقدير هل أنت مريحى من قولهم الكحبة اليمانية والشامية ووجودهذا الموضع الذى ويكون التقدير هل أنت مريحى من قولهم الكحبة اليمانية والشامية ووجودهذا الموضع الذى ويكون التقدير هل أنت مريحى من قولهم الكحبة اليمانية والشامية ووجودهذا الموضع الذى

في مائِةً وَخْمُسِهَنَ مِنْ أَحْمَسَ فَكَسِرْ نَاهُ وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدُهُ فَأَتَٰدَتُهُ فَأَخْبَرَ ثُهُ قَالَ فَدَعَا لَنَا وَلَأْحْسَ مِرْشِ إِسْحَقُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِد عَنْ قَيْس أَنْ أَبِي حَازِم عَنْ جَرِير بْنِ عَبْدِ ٱللهِ الْبَجَلِّي قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَاجَرِيُرُ أَلِا تُريحُنى منْ ذى ٱلْخَلَصَة بَيْت لَحَثْعَمَ كَانَ يَدْعَى كَعْبَةَ الْمَيَـانِيَة قَالَ فَنَفَرْتُ فى خَمْسِينَ وَمَاتَة فَارِسَ وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَذَكَرْتُ ذَلَكَ لرَسُول الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ فَضَرَبَ يَدَهُ في صَدْرى فَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ وَأَجْعَلُهُ هَاديًّا مَهْديًّا قَالَ فَانْطَلَقَ فَوْقَهَا بِالنَّارِ ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُبَشِّرُهُ يُكْنَى أَبَا أَرْطَاةَ منَّا فَأَتَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَا جُنْتُكَ حَتَّى تَرَكْنَاهَا كَأَنَّهَا جَمْلُ أَجْرَبُ فَبَرَّكَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرَجَالِهَا خَمْسَ مَرَّات مَرْشَنَ أَبُو بَكُر بْنُ أَى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعَ حِ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أَى ح وَحَدَّثَنَا تُحَدُّ بْنُ عَبَّاد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ وَحَدَّثَنَا أَنُ أَي عُمرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ﴿ يَعْنَى الْفُزَارِيَّ ﴾ ح وَحَدَّثَني مُحَدَّهُ ثُرُ رَافِع حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً كُلُهُمْ عَنْ إِسْهَاعِيلَ مِذَا الْاسْنَاد وَقَالَ في حَديث

يلزم منه هذه التسمية .قوله (فنفرت) أىخرجت للقتال .قوله (رتدى كعبة البيمانية) هكذا هو فى جميع النسخ وهو من اضافة الموصوف الى صفته وأجازه الكوفيون وقدر البصريون فيه حذفا أى كعبة الجمهة اليمانية واليمانية بتخفيف الياء على المشهور وحكمى تشديدها وسبق ايضاحه فى كتاب الحج .قوله (كانها جمل أجرب) قال القاضى معناه مطلى بالقطران لما به من الجرب فصار أسود لذلك يعنى صارت سوداء من احراقها وفيه السكاية بآثار الباطل والمبالغة مَرُوانَ فَجَاءَ بَشِيرُ جَرِيرٍ أَبُو أَرْطَاةَ حُصَيْنُ بُنْ رَبِيعَةَ يُبَشِّرُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ مَرْثَا وَهَيْنَ وَهَيْرُ بُنَ حَرْبٍ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ النَّضُ قَالاَ حَدَّثَنَا هَاشُمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا وَرْقَاهُ بْنُ عُمَرَ الْيَشْكُرُ يُ قَالَ سَمِعْتُ عَبَيدَ الله بْنَ أَبِي يَزِيدَ يُحدَّثُ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَتَى الْخَلَامَ فَوَضَمْتُ لُهُ وَضُوءًا فَلَكًا خَرَجَ قَالَ مَنْ وَضَعَمْلَنَا ف رواية زُهْرِ قَالُوا وَف رواية أَي بَكْرِ قُلْتُ أَبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ اللَّهِمَّ فَقَهُهُ

صّرَتْ أَبُو الرَّبِيمِ الْعَنَكُّ وَحَالَفُ بْنُ هَمَامٍ وَأَبُوكَامُلِ الْجَحْدَرِيُ كُلُّمُ عَنْ خَمَّادِ أَبْنَ زَيْدِ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا خَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيْوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ مُحَرَ قَالَ رَأَيْتُ

فى ازالته وفى هذا الحديث استحباب ارسال البشير بالفتوح ونحوها .قوله ﴿ فجاء بشير جربر أبو أرطاة حصين بن ربيعة ﴾ هكذا هو فى بعض النسخ حصين بالصاد وفى أكثرها حسين بالسين وذكر القاضى الوجهين قال والصواب الصاد وهو الموجود فى نسخة ابن ماهان

## \_ ﴿ إِنَّ بَابِ مِنْ فَضَائِلُ عِبْدُ اللَّهِ بِنْ عِبَاسَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿ إِنَّ اللَّهِ ا

قوله ﴿ حدثنا زهير بن حرب وأبو بكر بن النصر ﴾ هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا أبو بكر النصر وكذا نقله القاضى عن جمهور رواة صحيح مسلم وفى نسخة العذرى أبو بكر بن أبى النصر قال وكلاهما صحيح هو أبو بكر بن النصر بن ابى النصر هال وكلاهما صحيح هو أبو بكر بن النصر بن ابى النصم بهاه الحاكم أحمد وسهاه السكلابادى محمدا هذا هاذ كره القاضى بمن قال اسمه أحمد عبد الله بن أحمد المدور ق قال السراج سألته عن أسمه فقال اسمى كنيتي وهذا هو الاشهر ولم يذكر الحاكم أبو أحمد في كنيتي وهذا هو الاشهر ولم يذكر الحاكم أبو أحمد في كنيتي وهذا هو الأشهر ولم يذكر الحاكم أبو أحمد في ابن عباس كتابه الكمى غيره والمشهور فيه أبو بكر بن أبى النصر . قوله صلى الله عليه وسلم فى ابن عباس ﴿ لللهم فقه ﴾ فيه فضيلة الفقه واستحباب الدعاء بظهر الغيب واستحباب الدعاء لمن عمل عملا خيراً مع الإنسان وفيه اجابة دعاء الذي صلى الله عليه وسلم له فسكان من الفقه بالمحل الاعلى خيراً مع الإنسان وفيه اجابة دعاء الذي صلى الله عليه وسلم له فسكان من الفقه بالمحل الاعلى خيراً مع الإنسان وفيه اجابة دعاء الذي صلى الله عليه وسلم له فسكان من الفقة بالمحل الاعراء على الله عليه وسلم له فسكان من الفقة بالمحل الاعراء على الله عليه وسلم له فسكان من الفقة بالمحل الاعراء على الله عليه وسلم له فسكان من الفقة بالمحل الاعراء على الله عليه وسلم له فسكان من الفقة بالمحل الاعراء على الله عليه وسلم له فسكان من الفقة بالمحل الاعراء على الله عليه وسلم له فسكان من الفقة بالمحل الاعراء على الله عليه وسلم له فسكان من الفقة بالمحل الاعراء على الله عليه وسلم له فسكان من الفقة بالمحل الاعراء على الله عليه وسلم له فسكان من الفقة بالمحل الاعراء على الله عليه وسلم له فسكان من الفقة بالمحل الاعراء على الله عليه وسلم له فسكان من الفقة بالمحل الله عليه وسلم له فسكان المحل الله عليه وسلم له في النه عليه وسلم له فسكان من الفقة بالمحل الاعراء الدين على الله عليه وسلم له فسكان من المحلة المحلم المحلة على المحلم المحلم المحلة المحلم المح

في الْمُنَامُ كُأَنَّ في يَدِى قَطْعَة إِسْتَبْرَق وَلَيْسَ مَكَانُ أُرِيدُ مِنَ الْجُنَّة إِلاَّ طَارِتُ الَيْهُ قَالَ فَقَصَعْتُهُ عَلَى حَفْصَةٌ فَقَصَّتُهُ حَفْصَةٌ عَلَى النَّيْ صَلَّى اللهُ قَالَ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَى عَبْدَ الله رَجُلا صَالِحًا عَرَضَ إِسْحَقُ بَنَ إِبْرَاهِمِ وَعَبْدُ بُنْ حُسِيْد وَ وَاللَّفُظُ لَعْبِد » قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِيَّ عَنْ سَالمَ عَن ابْنِ عُمْرَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ إِذَا رَأَى رُوْياً قَصَّمَ عَلَى اللهِ عَن ابْنِ مُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ إِذَا رَأَى رُوْياً قَصَّمَ عَلَى اللهِ عَلَيْ وَسَلَمٌ عَلَى اللهِ عَلَيْ وَسَلَمٌ وَمَعْلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمٌ إِذَا رَأَى رُوْياً قَصَّمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَهُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ وَمُولُ اللهُ عَلَيْ وَلَكُولُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْمُ وَلَوْلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا لَهُ عَلَالِهُ

— ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَنْهُمَا لَا ابْنُ عَمْرُ رَضَّى اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿ يَكِ ﴿ اللَّهُ عَنْهُمَا ۚ إِ

قوله ﴿قطعة استبرق﴾ هو ماغلظ من الديباج · قوله صلى الله عليه وسلم ﴿أَرَى عبدالله رجلاً صالحاً﴾ هو بفتح همرة أرى أى أعلمه وأعتقده صالحاً والصالح هو الفائم بحقوق الله تعالى وحقوق العبداد . قوله ﴿وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾ فيه دليل المشافعي وأصحابه وموافقهم أنه لاكراهة في النوم في المسجد . قوله ﴿له قو نان كقر في البئر ﴾ هما الحشبتان اللتان عليهما الحطاف وهي الحديدة التي في جانب البكرة قاله ابن دريد وقال الحليل المبتنى حول البئر ويوضع عليه الحشبة التي يدور عليها المحور وهي الحديدة التي تدور عليها المبكرة . قوله ﴿لم ترعمُ أَن لاروع عليك ولاضرر

حَفْصَةَ فَقَصَّنُهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ عَبْدُ الله بَوْعَلَى الله عَلَى الله عَنَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنَى الله عَنَى الله عَنْ الله عَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَنْ الله عَلَمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ

صَرَّتُ نُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَابُنُ بِشَارَ قَالَا حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعَبْهُ سَمعْتُ قَنَادَةَ يُحَدَّثُ عَنْ أَنْسِ عَنْ أَمَّ سُلِيمٍ أَنَّها قَالَتْ يَارَسُولَ الله خَادمُكَ أَنْسُ أَدْعُ الله اللَّهمَّ أَكْثُرْ مَالَهُ وَوَلَدُهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهَا أَعْطَيْتُهُ مِرْضَ نُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ نعمالرجل عبد الله لوكان يصلى من الليل﴾ فيه فضيلة صلاة الليل. قوله ﴿ أُخبرنا موسى بن خالدخترالفريا في ﴾ الحتريفت إلحاظ المعجمة والمشاه فو قاً محدورة جابنته والفريا في بكسر الفاء و يقال له الفريافي والفرايا في ثلاثة أوجه مشهورة مفسوب الحيفرياب مدينة معروفة

ـــ بي باب من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه على الله

قوله صبلى الله عليه وسبلم فى دعائه لانس بن مالك رضى الله عنه ﴿اللّهِم أَكْثَرَمالُه وولده و بادل له فيما أعطيته ﴾ وذكر فى الرواية الآخرى كثر ماله وولده . هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم فى إجابة دعائه وفيه فضائل لانس وفيه دليل لمن يفضل الذي على الفقير ومن قال بتفضيل الفقير أجاب عن هذا بأرب هذا قد دعا له الني صلى الله عليه وسلم بأن يبارك له فيه ومتى بورك فيه لم يكن فيه فتنة ولم يحصل بسبه ضرر ولا تقصير فى حق يبارك له فيره وفيه هذا الآدب

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَتْ أَمْ سُلَيْمٍ يَارَسُولَ الله خَادِمُكَ أَنَسْ فَذَكَرَ نَحُوهُ صَرْتُ اللَّهُ مُنْ بَشَّار حَدَّثَنَا مُحَدِّبْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبُةُ عَنْ هشَام بن زَيْد سَمعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالكَ يَقُولُ مثْلَ ذٰلكَ وحَرِثْنِي زُهَيْرُبْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا هَاشُمُ بْنُ الْقَاسم حَدَّثَنَا سُلْمَانُ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس قَالَ دَخَلَ النَّنُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَمَاهُوَ إِلاَّ أَنَا وَأَمَّى وَأَمْ حَرَام خَالتي فَقَالَتْ أَمِّي يَارَسُولَ الله خُوَ يْدمُكَ ادْعُ ۚ اللهَ لَهُ قَالَ فَدَعَا لى بكُلِّ خُيْرُ وَكَانَ فِي آخر مَادَعَالَى بِهِ أَنْقَالَ اللَّهُمَّ أَكْثَرْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيه صّرتني أَبُومَعْن الرَّقَاشَىٰ حَدَّثَنَا عُمْرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَكْرَمَةُ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ حَدَّثَنَا أَنَسْ قَالَ جَامَتْ بى أُمِّي أَمْ أَنْسَ إِلَى رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَزَّرَتْنِي بنصف خَمَارِهَا وَرَدَّتْني بنصفه فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله لَهَذَا أَنَيْسٌ ابْنِي أَتَيْتُكَ بِهِ غَدُمُكَ فَادْعُ اللَّهَ لَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَكْثُرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ قَالَ أَنَسُ فَوَالله إِنَّ مَالَى لَكَثيرٌ وَ إِنَّ وَلَدَى وَوَلَدَ وَلَدَى لَيْتَعَادُونَ عَلَى نَحْو المَا أَنَهُ الْيُومَ مِرْشِ قُتَلِيَّةُ إِنْ سَعِيدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرْ «يَعْنِي أَبْنَ سُلِيْانَ» عَن الجَعْد أَبِي غُيْهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنُسُ بْنُ مَالِكَ قَالَ مَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَعَتْ أُمِّي أَمُّ سَلَيْمٍ صَوْتُهُ فَقَالَتْ بَأَنِي وَأَمِّي يَارَسُولَ اللَّهِ أَنيْسُ فَدَعَالَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ دَعَوَات قَدْ رَأَيْتُ مَنْهَا ٱثْنَتَيْن فى النُّنْيَا وَأَنَا أَرْجُو الثَّالثَةَ فى الآخرة **مَرْث**ن أَبُوُّ بَـكْر

البـدبع وهو أنه اذا دعا بشى ً له تعلق بالدنيا ينبغى أن يضم الى دعائه طلب البركة فيه والصيانة ونحوهما وكان أنس وولده رحمة وخيراً ونفماً بلا ضرر بسبب دعا. رسول انقصلى الله عليه وسلم . قوله ﴿ وان ولدى وولد ولدى ليتمادون على نحو المــائة اليوم ﴾ معنادو يبلغ عددهم نحو

اَبُنُ نَافِع حَدَّثَنَا مَبْرُ حَدَّثَنَا حَسَّادُ أَخْبَرَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنْسِ قَالَ أَنَّى عَلَىَّ رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَيْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْحَدَّثَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْحَدَّالَ قَالَ مَا حَلِيثُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْحَدَّالَ قَالَ أَنْسُ وَاللهُ وَلَا لَهُ عَدَّتُنَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ أَنْ وَاللهُ إِلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ إِلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ إِلَى اللهُ وَاللهُ إِلَيْ وَاللهُ إِلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللللّهُ وَاللّهُ

َ صَرِهْمَ كُوهَايُّهُ بُنُ حَرْبِ حَدَّنَا إِسْحَقُ بُنُ عِيمى حَدَّنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ عَامَ بْنِ سَعْد قَالَ سَعْتُ أَبِي يَقُولُ مَا سَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلْيهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَحَيَ يُمْشَى إِنَّهُ فَى الْجَنَّةِ إِلَّا لِعْبِدِ اللهْ بْنِ سَلَامٍ مِرَرْضَ نُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيْ

قوله ﴿عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أنه قال ماسمعت رسول الله صلى الله عليـه وسلم يقول لحى يمشى أنه فى الجنة إلا لعبد الله بن سلام ﴾ قد ثبت أن الني صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر فى الجنة وعمر فى الجنة وعثمان فى الجنة وعلى فى الجنة الى آخر العشرة وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأسـ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن عكاشة منهم وثابت بن قيس وغيرهم

المــائة وثبت فى صحيح البخارى عن أنس أنه دفن من أولاده قبــل مقدم الحبحاج بن يوسف ماتةوعشرين والله أعلم

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الله بْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّد بْ سِيرِينَ عَنْ قَيْسِ بْنِ
عُبَادُ كُنْتُ بِالْمَدِينَة فَى نَاسِ فِيهُمْ بَمْضُ أَصَّحَابِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَجَالُ
مَنْ أَهْلِ الْجَنَّةُ فَصَلَّى رَكُعْتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِما ثُمَّ حَرَجَ فَالْبَعْثُهُ فَدَخَلَ مَثْرَلَهُ وَحَلْتُ
مَنْ أَهْلِ الْجَنَّةُ فَصَلَّى رَكُعْتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِما ثُمَّ حَرَجَ فَالْبَعْثُهُ فَدَخَلَ مَثْرَلَهُ وَدَخَلْتُ
مَنْ أَهْلِ الْجَنَّةُ فَصَلَّى رَكُعْتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِما ثُمَّ حَرَجَ فَالْبَعْثُهُ فَدَخَلَ مَثْرِلَهُ وَدَخَلْتُ
مَنْ أَهْلِ الْجَنَّةُ فَلَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهَ
مَنْ يَلْبَنِي لاَّحِد أَنْ يُقُولَ مَالاً يَعْلُمُ وَسَأَحَدُّلُكَ لَمْ ذَاكَ رَأَيْثُ وَوْ يَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهَ
صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسُلَمَ فَقُولُ مَالاً يَعْلُمُ وَسَأَحَدُّلُكَ لَمْ ذَاكَ رَأَيْثُ وَلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهَ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَقَصَصْهُمَا عَلَيْهِ رَأَيْثَى فِى رُوضَة ذَكَرَسَعَتَها وَعُمْبَها وَعُمْرَبَها وَخُضْرَبَها وَوَسُلَمُ اللَّهُ مُؤْلِولًا عَلَى اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ عَلْمُ وَمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عُلُولًا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عُلُولًا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰمَالِلَٰهُ اللّٰهُ اللّٰذَالِيْنَالَةُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

وليس هذا مخالفاً لقول سعد فان سعداً قال ماسمته ولم ينف أصل الاخبار بالجنة لغيره ولو نفاه كان الاثبات مقدما عليه . قوله (عن قيس بن عباد) بعنم العدين وتحفيف الباء . قوله (فصلير كمتين فيها ثم خرج في بعضها فصلي ركمتين فيها ثم خرج في بعضها فصلي ركمتين ثم خرج في بعضها وفيه نقص وتحمه فهو الموجود لمعظم رواة مسلم وفيه نقص وتمامه ماثبت في الخواري ركمتين تجوز فيهما . قوله (هاينبغي لاحدان يقول مالايملم) هذا إنكار من عبدالله برسلام حيث قطعوا له بالجنة فيحمل على أن هؤلاء بلغهم خبرسعد بن أي وقاص بأن ابن سلام من أهل الجنة ولم يسمع هو ويحتمل أنه كره الشاعليه بذلك تواضعاً و إيثاراً للخدول وكراهة للشهرة . قوله (فجانون منصف) هو بكسر الميم وفتح الصاد و يقال بفتح الميم أيصنا وقد ضرع والموصيف وهو محيح قالو اهو الوصيف الصغير المدرك للخدمة . قوله (فرقيت هو بكسر القاف على اللغة المشهورة الصحيحة وحكي فتحها قال العاض وقد جدا بالروايتين في

منْ خَلْفِي وَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُ من خَلْفه بيَده فَرَقيتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَى الْعَمُود فَأَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقِيلَ لِيَ اسْتَمْسِكْ فَلَقَدَ اسْتَيْقَظْتُ وَ إِنَّهَا لَفِي يَدى فَقَصَصْتُهَا عَلَى النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ تَلْكَ الرَّوْضَةُ الْاسْلَامُ وَذٰلِكَ الْعَمُودُ عُمُودُ الْاسْلَام وَتلْكَ الْعُرْوَةُ مُووَّةُ الْوَثْقَى وَأَنْتَ عَلَى الْاسْلَام حَتَّى تَمُوتَ قَالَ وَالرَّجُلُ عَبْدُ الله بْنُ سَلَام وَرَشْن نُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو بْنَ عَبَّاد بْنَ جَبَلَةَ بْنُ أَنِي رَوَّاد حَدَّثَنَا حَرَىٰۚ بْنُ نُحَمَارَةَ حَدَّثَنَا َوُرَّةً بْنُ خَالد عَنْ نُحَمَّد بْن سيرينَ قَالَ قَالَ قَاشُ بْنُ عُبَادكُنْتُ في حَلْقَة فِهَا سَعْدُ بْنُ مَالكُ وَابْنُ مُحَرَّ فَمَرّ عَبْدُ الله بْنُ سَلَامَ فَقَالُوا هٰذَا رَجُلُ مِنْ أَهْلِ اجْنَةَ فَقُمْتُ فَقُاتُ لَهُ إِنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكَذَا قَالَ سُبْحَانَ الله مَاكَانَ يَنْبَغى لَهُمْ أَنْ يَةُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِه عَلْمْ إِنَّكَ ۚ رَأَيْتُ كَأَنَّ عَمُودًا وُضعَ فِي رَوْضَة خَضْرَا.َ فَنُصُبَ فِيهَا وَفِي رَأْسُهَا عُرْوَةٌ وَفِي أَسْفَلَهَا منْصَفُ وَالْمنْصَف الْوَصِيفُ فَقِيلَ لَى اُرْقَهُ فَرَقِيتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِالْغُرْوَةِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُوتُ عَبْدُ اللهِ وَهُو آخَذُ بالعُروة الْوُثْقَى رَيْنَ فَيْنِهُ بْنُ سَعِيد وَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « وَاللَّفْظُ لَقَتَيْبَةَ » حَدَّثَنَا جَريزٌ عَن الأُعْمَش عَنْ سُلَيْاَنَ بْنِ مُسْهِرِ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْخُرِّ قَالَكُنْتُ جَالسًّا في حَلْقَة في مَسْجد الْمَدينَة قَالَ وَ فِيهَا شَيْخَ حَسَنُ الْفَيْنَةَ وَهُوَ عَبْدُ الله بْنُ سَلَام قَالَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ حَديثًا حَسَنًا قَالَ فَلَسَّ قَامَ قَالَ الْقَوْمُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُل مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهْ

مسلم والموطأ وغيرهمافي غيرهذا الموضع

لْأَتْبَعَنَّهُ فَلَأُعْلَنَّ مَكَانَ بيْته قَالَ فَتَبَعْتُهُ فَانْطَلَقَ حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجَ منَ الْمُدينَة ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ قَالَ فَاسْتَأَذَنْتُ عَلَيْهِ فَأَذَنَ لِي فَقَالَ مَا حَاجَتُكَ يَا أَنْنَ أَخِي قَالَ فَقُلْتُ لَهُ سَمَعْتُ الْقُوْمَ يُتُمُولُونَ لَكَ لَمَّا ثَمْتَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنظُرَ إِلَى رَجُل من أَهْلِ الْجَنَّةَ فَلَيْنظُو إِلَى هَذَا فَأَعْجَبَى أَنْ أَكُونَ مَعَكَ قَالَ اللهُ أَعْلَمُ بأَهْلِ الْجُنَّةِ وَسَأْحَدَّثُكَ مِمَّ قَالُوا ذَلَكَ إِنَّ بَيْنَهَا أَنَا نَاتُمْ إِذْ أَتَانِي رَجُلُ فَقَالَ لِي قُمْ فَأَخَذَ بِيدى فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ فَاذَا أَنَا جَوَادَّ عَنْ شَهَالِي قَالَ فَأَخَذْتُ لآخُذَ فَهَا فَقَالَ لِي لَا تَأْخُذُ فَهَا فَانَّهَا طُرُقُ أَعْجَابِ الشَّهَالِ قَالَ فَاذَا جَوَادٌ مَنْهَجٌ عَلَى تميني فَقَالَ لِي خُذْ هَمُنَا فَأَتَى بِي جَبِلا فَقَالَ لِيَ أَصْعَدْ قَالَ فَجَمَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَصْعَدَ خَرَرْتُ عَلَى أَسْتَى قَالَ حَتَّى فَمَلْتُ ذٰلِكَ مَرَارًا قَالَ ثُمَّ أَنْطَلَقَ فِي حَتَّى أَنِّي فِي عَمُودًا رَأْمُهُ فِي السَّهَاء وَأَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ فِي أَعْلَاهُ حَلْقَةٌ فَقَالَ لِيَ اصْعَدْ فَوْقَ هٰذَا قَالَ قُلْتُ كَيْفَ اضَّعَدُ هٰذَا وَرَأْسُهُ فِي السَّمَاء قَالَ فَأَخَذَ بِيَدى فَزَجَلَ بِي قَالَ فَاذَا أَنَا مُتَعَلَّقُ بِالْحُلْقَة قَالَ ثُمَّ ضَرَبَ الْعَمُودَ خَرَّ قَالَ وَبَقيتُ مُتَعَلَّقًا بِالْحَلْقَةَ حَتَّى أَصْبَعْتُ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ فَقَالَ أَمَّا الطُّرُقُ الَّتِي رَأَيْتَ عَنْ يَسَارِكَ فَهْيَ طُرُقُ أَصُّحَابِ الشَّمَالِ قَالَ وَأَمَّا الظُّرُقُ الَّتِي رَأَيْتَ عَنْ يَمِينكَ فَهْيَ طُرُقُ أَصْحَابِ الْمَينِ وَأَمَّا الْجُبَلُ فَهُو مَنْزِلُ الشَّهَدَاء

قوله ﴿فاذا أنا بحواد عن شالى ﴾ الجوادجم جادة وهى الطريق البينة المساوكة والمشهو رفيها جواد بتشديد الدال قال القاضى عياض وقد تخفف قالمصاحب العين. قوله ﴿واذا جواد منهج عن يميني ﴾ أى طرق واضحة بينة مستقيمة والنهج الطريق المستقيم ونهج الامر وأنهج اذاوضع وطريق منهج ومنهاج ونهج أى بين واضح. قوله ﴿ فرجل فى ﴾ هو بالزاى والحيم أى رمى في والله أعلم

وَلَنْ تَنَالَهُ وَأَمَّا الْعَمُودُ فَهُوَ عُمُودُ الْاِسْلَامِ وَأَمَّا الْعُرْوَةُ فَهِىَ عُرْوَةُ الْاِسْلَامِ وَلَنْ تَوَالَ مُتَمَسِّكًا هَا حَتَّى تُمُوتَ

**مَدَّث**نَ عَمْرُ و النَّاقَدُ وَ إِشْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَكُمُأْمُهُمْ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عَمْرُ و حَدَّثَنَا سُفْيَانُ إِنْ عُيْنَةَ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعيد عَنْ أَى هُرَيْرَةَ أَنَّا عُمَرَ مَرَّ بحسّانَ وهو يُنْشِدُ الشِّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ اللَّهِ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ منْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ أَبِي هُرَٰرَةَ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللّهُ اَتَّمَعْتَ رَسُولَ الله صَـلّى اللهُ عَلَيهْ وَسَـلّمَ يَقُولُ أَجْبُ عَنِّى اللَّهُمْ أَيِّدُهُ بُرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ اللَّهُمَّ نَعْم **حَرَث**ِنِه إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ وَكُمَّدُ بْنُ رَافع وَعَبُدُ بْنُ خُمِيْد عَنْعَبْد الرَّزَّاق أَخْرَنَا مَعْمَرْعَن الْزُهْرِيِّ عَن أَنْ الْسُيَّب أَنْحَسَّانَ قَالَ في حَلْقَة فيهمْ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنشُدُكُ اللَّهَ يَاأَبا هُرَيْرَةَ أَسْمَعْتَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَايْه وَسَلَّمَ فَدَكَرَ مِثْلُهُ مِنْ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الدَّارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَـانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ فِنُ عَبْد الرَّحْن أَنَّهُ سَمَعَ حَسَّانَ فِنَ ثَابِت الْأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَشْدُكُ اللَّهَ هَلْ سَمعْتَ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَاحَسَّانُ أَجَبْ عَنْ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ ايُّذُهُ رُوحِ الْقُدُس قَالَ أَبُو هُرَيْزَةَ نَعَمْ حرّرش عُبيدُالله

#### 

هوحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الانصارى عاش هو وآباؤه الثلاثة كل واحدماته وعشرين سنة وعاش حسان ستين سنة فى الجاهلية وستين فى الاسلام . قوله (إن حسان أنشد الشعر فى المسجد باذن النى صلى لقد عليه وسلم ﴾ فيه جو ازانشاد الشعر فى المسجد اذا كان مباحاً واستحبابه اذا كان حَصَانٌ رَزَاتُ مَا تُرَنُّ بِرِيسَةً وَتُصْبِحُ غَرْقَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ

فى الدر الاسلام وأهله أو في هجاء الكفار والتحريض على قنالهم أو تحقيرهم ونحوذلك ومكذا كان شعر حسان وفيه استحباب الدعاء لمن قال شعر آمن هذا النوع وفيه جواز الانتصار من الكفار و يجوز أيضاً من غيرهم بشرطه و روح القدس جبريل صلى الله عليه وسلم . قوله (إينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى يدافع و يناضل قوله (يشبب بأبيات له فقال

حصان رزان ما ترن بریبة و تصبحغرثی مزلحو مالغوافل؟ أماقوله یشبب فمناه یتنزل کذا فسره فی المشارق وحصان بفتح الحاء أی محصنة عفیفة و رزان کاملة العقل و رجل رزین وقوله ماتزن أیماتتهم یقال زننته وازننته اذا ظننت به خسیراً أوشراً فَقَالَتْ لَهُ عَائَشَةُ لَكِنَّكَ لَسَتَ كَذَٰلِكَ قَالَ مَسْرُوقٌ فَقَلْتُ لَمَا لَمْ تَأَذَٰينَ لَهُ يُذْخُلُ عَايْكِ وَوَقَى فَقَلْتُ لَمَا لَمْ تَأَذَٰينَ لَهُ يُذْخُلُ عَايْكِ وَوَقَى فَقَالَتْ فَأَيْ عَذَابِ أَشَدْ مِنَ الْمُمَى لِلَّهُ عَانَ يُنْعَجُ أَوْ يَكُمْ مِنْهُ لَهُ عَلَى إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَرْضُ هَ أَنُّ لَلْشَقَى حَدَّتَنَا إِنَّهُ عَلَى يُعْتَى مَنْ مُنْعَبَة في هٰذَا الْاسْنَاد وَقَالَ قَالَتْ كَانَ يَنُبُ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِنْ يُعْتَى بُنُ تَكِيمَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْ مَاشِئَه فَاللهُ عَلَى مَنْ يَعْمَ أَخْبَرُ اللهُ اللهُ

وَإِنَّ سَنَامَ الْجَدْ مِنْ آلِ هَاشِمِ ۚ بَنُو بِنْتِ عَنْرُومٍ وَوَالِدُكَ الْعَبْدُ قَصِيدَتُهُ هٰذِهِ صِّرِشِنَ عُنْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدَةُ جَدَّثَنَا هِشَامُ بِنْ عُرْوَةَ بِهِلْمَا الْإِسْنَادِ قَالَتِ السَّنَافُنَ حَسَّانُ بُنُ ثَابِتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هِجَاء اللَّشْرِكِينَ وَلَمْ

وغرثی بفتح الذین المعجمة واسکان الراء وبالمثلثة أی جائمة و رجل غرثان وامرأة غرثی معناه لاتغتاب الناس لانها لواغتابتهم شبعت من لحومهم. قوله ﴿ يارسولالله اتذن لی فی آی سفیان قال کیف بقرابتی منه قال والدی أکرمك لاسلنك منهم کما تسل الشعرة من الخمیر فقال حسان وان سنام المجد من آل هاشم بنوبنت مخزوم و والدك العبد ﴾ و بعد هذا بیت لم پذکره مسلم و بذکره تتم الفائدة والمراد وهو

وهُن وَلَدت أَبناءُ زهرةَ منهمُو كرامَ ولم يقرب عجائزك المجد المراد ببنت مخزوم فاطمة بنت عمرو بن عائذبن عمران بريخزوم أمجدالله والزبير وأفي طالب ومراده يُذُكُّرُ أَبَا سُفَيَانَ وَقَالَ بَلَلَ الْخَيْرِ الْعَجِينِ مَرْضَ عَبْدُ الْمَلْكُ بُنُ شُعْبُ بِنَ اللَّيْ حَدَّتَنَى أَبِى عَنْ جَدِّى حَدَّتَنَى عَالَدُ بُنَ يَرِيدَ حَدَّتَنِى سَعِيدُ بُنُ أَبِي هَلَالَ عَنْ عُمَّارَةَ بْن غَرِيَّة عَنْ تَحَسَّد بْنِ إَبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَّةَ بْنِ عَبْدِالَّ حَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَّمَ قَالَ الْهُجُوا فَرَيْشًا فَأَنهُ أَشْدُ عَلَيْهَا فَنْ رَشْق بِالنَّبِلِ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبْنِ رَوَاحَةً فَقَالَ الْهُجُهُمْ فَهَجَاهُمْ فَلَمْ يُرْضِ فَأَرْسَلَ إِلَى كَمْبُ بْنِ مَالِكٌ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثابتٍ فَلَلَّ

بأبيسفيان هذا المذكور المهجو أبوسفيان بنالحارث بنعبدالمطلب وهوابن عمرالني صلىالله عليه وسلم وكان يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين فيذلك الوقت ثم أسلم وحسن اسلامه وقوله ولدت أبناء زهرة منهم مراده هائة بنت وهب بن عبد مناف أم حمزة وصفية وأماقوله و والدك العبد فهو سب لابي سفيان بن الحارث ومعناه أن أم الحارث بن عبد المطلب والدأبي سفيان هذا هي سمية بنت موهب وموهب غلام لبني عبدمناف وكذا أم أبي سفيان بن الحارث كانت كذلك وهومراده بقوله ولميقرب عجائزك المجدقوله لأسلنك منهمكما تسل الشعرة منالخير المرادبالخير العجبن كاقال في الرواية الآخري ومعناه لاتلطفن في تخليص نسبك من هجوه محيث لا يبقى جزءمن نسك في نسهم الذي ناله الهجو كاأن الشعرة اذاسلت من العجين لا يبقى منها شيء فيه بخلاف مالوسلت من شيء صلب فانهار بما انقطعت فبقيت منها فيه بقية .قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ اهجوا قريشاً فانه أشد عليها من رشق بالنبل﴾ هو بفتح الراء وهو الرمى بها وأما الرشق بالكسر فهو اسم للنبل التي ترمى دفعة واحدة وفي بعض النسخ رشق النبل وفيه جواز هجو الكفار مالم يكن أمان وأنه لاغيبـة فيه وأما أمره صلى الله عليـه وسـلم بهجائهم وطلبه ذلك من أصحابه واحدا بعد واحد ولم يرض قول الأول والثاني حتى أمر حسان فالمقصود منه النكاية في الكفار وقد أمر الله تعالى بالجهاد في الكفار والاغلاظ عليهم وكانهذا الهجو أشد عليهم من رشق النبل فكان مندوبا لذلك مع مافيه من كف أذاهم و بيان نقصهم والانتصار بهجائهم المسلين قال العلماء ينبغي أن لايبدأ المشركون بالسب والهجاء مخافة من سبهم الاسلام وأهله قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون دَخُلَ عَلَيْهِ قَالَ حَسَّانُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَرْسُلُوا إِلَى هَذَا الْأَسْدِ الضَّارِبِ بَنَنِهِ مُمَّ أَدَلَعِ لَسَانُهُ فَعَلَيْحَرَّكُهُ فَقَالَ وَالَّذِي مَقَالَ وَالَّذِي مَقَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَمَّا مَا الله عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَمَّا لَهُ وَقَدْ لَحْصَ لِي اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُهُ وَقَالَ يَارَسُولَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ عَلّمُ عَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّ

من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ولتنزبه ألسنة المسلمين عن الفحش إلا أن تدعوالى ذلك ضرورة لابتدائهم به فيكف أذاهم ونحوه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ﴿قد آن لكم﴾ أى حان لكم ﴿أن ترسلوا المهدا الإسد الضارب بذنبه ﴾ قال العلماء المرادبذبه هذا اسانه فشبه الماسد في انتقامه و بطشه اذا انختاظ وحيثذ يضرب بذنبه جنبيه كما فعل حسان بلسانه حين أدلعه فجعل يحركه فشبه نفسه بالاسد ولسانه بذنبه. قوله ﴿ لافر ينهم بلساني أى أخرجه عن الشفتين يقال دلع لسانه ﴾ أى أخرجه أى الشفتين يقال دلع لسانه ﴾ أى أخرجه أى لامرة من أعراض الكفار ومزقها ونافح عن الإسلام والمسلمين شقى المؤمنين واشتنى هو بما ناله من أعراض الكفار ومزقها ونافح عن الإسلام والمسلمين وهو تتحداً برا تقياً ﴾ وفي كثير من النسخ حنيفاً بدل تقيا فالبر بفتحالباً، الواسع الخير وهو مأخوذ من البر بكسر الباء وهو الاتساع في الاحسان وهو اسم جلع للخير وقيل البرها فَاتَ أَبِي وَوَاللّهُ وَعَرْضِي لعرْضِ مُحَمَّد مَنْكُمْ وِقَاءُ مَكُلُتُ بُنِيَّتِي إِنَّ لَمْ تَرَوْهَا تُثَيِّرُ النَّقْعَ مِنْ كَنَفَى كَدَاء يُبَارِينَ الْأَعَنِّـةَ مُصْعَدَات عَلَى أَكْتَافِهَا الْأَسْلُ الظَّمَاءُ تَظَـِّلُ جَيَادُنَا مُتَمَطِّرَاتٌ تُلطَّمُهُنَّ بِالْخُنُرِ النَّسَاءُ

بمعنى المتنزه عن المآثم وأما الحنيف فقيل هو المستقم والأصح أنه المماثل الى الخير وقيل الحنيف التابع ملة ابراهيم صلى الله عليه وسلم · قوله ﴿شيمته الوفاء﴾ أى خلقه · قوله ﴿ فان أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منسكم وقاء ﴾

و الله المحلف وقال الله والله وعرض الانسانهو نفسه الأسلانه الآنه ذكر عرضه وأسلافه المحلف وقال غيره عرض الرجل أموره كلما التي يحدد بها ويذم من نفسه وأسلافه و كل مالحقه نقص يعبيه وأما قوله وقاء فيكسر الواو و بالمد وهو ما وقيت به الشئ ". قوله فر تثير النقع ﴾ أى تقص يعبيه وأما قوله وقله وقد فرسر المواو و بالمد وهو ما وقيت به الشئ ". قوله فر تثير النقع ﴾ أى من ثنية على باب مكه سين بيانها في كتاب الحج وعلى هذه الرواية في هذا البيت اقواء مخالف وبالمد المياج وفي هذه الرواية في هذا البيت اقواء مخالف بالموعن الاعته قال الفسح غايتها كدا و في بعض الموعدها كدا . قوله فر يبارين الاعته ويروى أعزى منازعتها لها أيضا قال القاضى وفي رواية ابن الحذاء يبارين الاسنة أعنها ما ما قوادة نفوسها تضاهى وهي الرماح قال فان صحت هذه الرواية فعناها أبن يضاهين قوامها واعتدالها . قوله فر مصعدات أى مقبلات الميكم ومتوجهات يقال أصعد في الارض اذا ذهب فيها مبتداً ولا يقال الراجع قوله فو بعدها لام هذه رواية الجهور والاسل الرماح والظابه الرقاف فكا أنها لفلة مأبها عطاش وقيل المراد و بالظاء بالدال أى الرابال الفالم الدماء الاعداء وفي بعض الروايات الاسد الظام بالدال أى الرجل وقيل المراد بالظاء الدعال لدماء الاعداء وفي بعض الروايات الاسد الظام بالدال أى الرجل وقيل المراد بالظام الدماء الاعداء وفي بعض الروايات الاسد الظام بالدال أى الرجل العالم الدماء المعاش الدماء الاعداء وفي بعض الروايات الاسد الظام بالدال أى الرجال العالم الدماء الاعداء وفي بعض الروايات الاسد الظام بالدال أى الرجال المعاش الم دمائكم . قوله فر نظل جيازامة مطرات كان قطل خيول المسرعات المسلام المعاش المعاش

فَانْ أَغْرَضْتُمُوا عَنَّا أَعْتَمَرْنَا وَكَانَ الْفَتُحُ وَانْكَشَفَ الْغَطَاءُ وَإِلَّا فَاصْبُرُوا لِصَرَابِ يَوْمِ يُعِزْ أَنَّهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَقَالَ اللهُ قَدْ أَرْسَلُتُ عَبْدًا هُمُ الأَنْصَارُ عُرضَتُ اللَّقَاءُ وَقَالَ اللَّهُ قَدْ يَسَرْتُ جُنْدًا هُمُ الأَنْصَارُ عُرضَتُ اللَّقَاءُ يُلِكِق كُل يَوْمٍ مِنْ مَعَد سِبَابٌ أَوْ قِتَالُ أَوْ هِمَاءُ يُلِكِق كُومَ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ فَنَ عَبْدُ وَبُكِرُحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ وَجُبْرِيلٌ رَسُولَ الله مِنْكُم وَبُكِرُحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ وَجُبْرِيلٌ رَسُولُ الله مِنْكُم وَبُكُوحُ الْقَدْسِ لِيْسَ لَهُ كِفَاءُ وَجُبْرِيلٌ رَسُولُ اللهِ فِينَا وَرُوحُ الْقَدْسِ لِيْسَ لَهُ كِفَاءُ

مِرْشُ عَمْرُو النَّاقَدُ حَدَّنَنَا عُمْرُ بَنْ يُونُسَ الْمَيَا يُ حَدَّنَنَا عَكْرِهَةُ بَنُ عَلَّارِ عَنْ أَيْ كَثِيرٍ يَرِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ حَدَّنَى أَبُو هُرْيَرَةَ قَالَ كُنْتُ أَدْعُو أَنِّى إِلَى الْإسْلام وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَدَعَوْتُهَا يُومًا فَأَسْمَتْنِي فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا أَكُرُهُ فَأَنْيُثُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَنَّا أَبْكِي قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّى كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَىٰالْإِسْلامِ فَتَأْتِى عَلَى فَدَعُونُهَا الْيُومَ فَأَسْمَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ فَاكُنْ اللهِ أَنْ يَبْدِي أُمَّ أَنِي هُرِيْرَةً فَقَالَ

يسبق بعضها بعضا . قوله ﴿تلطمهن بالخرالنساء﴾ أى تمسحهن النساء بخمرهن بضم الحنا والميم جمع خمار أى يزلن عنهن الغبار وهذا لعرتها وكرامتها عندهم وحكى القاضى أنه روى بالخربفتح الميم جمع خمرة وهو صحيح المعنى لكن الآولهو المعروف وهو الابلغ فى اكرامها . قوله ﴿ وقال الله قديسرت جندا ﴾ أى هيأتهم وأرصدتهم . قوله ﴿ عرضتها اللقاء ﴾ هو بضم العين أى مقصودها ومطلوبها . قوله ﴿ ليسله كفاء ﴾ أى بماثل ولا مقاوم وانته أعلم

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُمَّ اهْدَ أَمَّ أَلِى هُرَيْرَةَ فَخَرَجْتُ مُستَبْشَرًا بَدْعُوةَ نَى الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَنْتُ فَصْرِتُ إِلَى الْبَابِ فَاذَا هُو مُجَافُ فَسَمعَتْ أَقّ خَشْفَ قَدَىَّ فَقَالَتْ مَكَانَكَ يَاأَبا هُرَرْةَ وَسَمعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاه قَالَ فَأَغْتَسَلَتْ وَلَبَسَتْ درْعَهَا وَعَجَلَتْ عَنْ خَمِارِهَا فَقَنَحَت الْبَابَ ثُمَّ قَالَتْ يَاأَبَاهُرَيْرَةَ أَشَّهُدُ أَنْ لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّهُ وَأَشْهُدُأَنَّ نُحَمَّدًا عَدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ وَأَنا أَبْكى مَنَ الْفَرَحِ قَالَ ثُلْتُ يَارَسُولَ اللّهَ أَشْرُ قَد أَسْتَجَابَ اللّهُ دَعْوَتَكَ وَهَدَى أُمَّ أَى هُرَيْرَةَ خَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرًا قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهُ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يُحَبِّنى أَنَا وَأَمَّى إِلَى عَبَاده الْمُؤْمِنينَ وَيُحَبِّمُ الَيْنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمُ اللَّهُمَّ حَبِّ عُبِيْدُكَ هٰذَا يَعْنَى أَبَا هُرَ رَوَةَ وَأُمَّهُ إِلَى عَبَادكَ الْمُؤْمِنينَ وَحَبِّبْ الَّهِيمُ الْمُؤْمِنينَ فَا خُلقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا أَحَنَّى صَرَتْنِ أُتَنِيُّهُ بِنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكُرٍ بِنُ أَى شَيْبَةً وَزُهَيْرُ أَوْنُ حَرْبِ جَمِعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بِنُ عُيِنْةً عَنِ الزَّهْرِيَّ عَن الأُعْرَج قَالَ سَمْعُتُ أَبَا هُرِيْرَةَ يَقُولُ إِنَّكُمْ تَوْتُحُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثُرُ الْحَديثَ عَنْ رَسُولالله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَاللَّهُ المْوْعَدُكُنْتُ رَجُلًا مَسْكَيْنَا أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

\_\_\_\_ باب من فضائل ابی هریرة رضی الله عنه ﴿ الله عنه الله عنه ﴿ الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه

قوله ﴿فصرتالى الباب فاذاهو بجاف﴾ أى مغلق . قوله ﴿خشف قدى﴾ أى صوته ما فى الارض وخضخضة الماء صوت تحريكم وفيه استجابة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفور بعين المسئول وهو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم واستحباب حمدالله عند حصول النعم

عَلَى مَلْ. بَطْنَى وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغُلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْغُلُهُمُ الْقَيَامُ عَلَى أَمْوَالهُمْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَبْسُطُ ثُو نَهُ فَأَنْ يَنْسَى شَيْتًا سَمَعَهُ منَّى فَبَسَطْتُ ثَوْ بِي حَتَّى قَضَى حَديثَهُ ثُمٌّ صَمَمْتُهُ إِلَىَّ فَمَا نَسيتُ شَيْئًا سَمَعته منه حَرِثَنَى عَبْدُ الله بْنُ جُعْفَر بْن يَحْىَ بْن خَالداً أُخْبَرَنَا مَعْنُ أُخْبَرَنَا مَالكُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ أَنْ حُمْد أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاق أَخْبَرَنَا مَعْمَر كَلَاهُمَا عَن الزَّهْرِيِّ عَن الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ بَهٰذَا الْحَديث غَيْرَ أَنَّ مَالكًا انْتَهَى حَديثُهُ عِنْدَ انْقَضَاء قَوْل أَن هُريْوَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ في حَديثه الرِّوَايَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ إِلَى آخره وحَرِثَنَى حَرْمَلَةُ مِنْ يَحْنَى التَّجِينَ أَخْبَرَنَا ٱبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَني يُونُسُ عَن ٱنْن شهَابِ أَنَّ عُرُوءَ إِنَ الْزِيَرْحَدَّتُهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أَلاَ يُعْجُبُكَ أَبُو هُرِيْرَةَ جَاءَ فَهَلَسَ إِلَى جَنْبُحُجْرَتي يُحَدُّثُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ يُسْمُعنى ذٰلكَ وَكُنْتُ أُسَبِّحُ فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضَى سُبْحَتى وَلُوْ أَذَرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ لَم يَكُن يَسْرُدُ الْحَديثَ كَسَرْدُكُمْ قَالَ أَبْنُ شَهَابٍ وَقَالَ أَنْنُ الْنُسَيِّبِ إِنَّ أَبَاهُرَ رْزَةَ قَالَ يَقُولُونَ إِنَّ أَبَاهُرَ رْزَة قَدْ أَكْثَرَ وَٱللَّهُ الْمُوْعُدُ وَيَقُولُونَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يَتَحَدَّثُونَ مثلَ أَحَاديثه وَسَأْخْبُرُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ إِنَّ اخْوَانِي مَنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَرْضِيهِمْ وَ إِنَّ اخْوَانِي مَنَ

قوله ﴿ كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مل بطنى ﴾ أى ألازمه وأقنع بقوتى ولا أجمع مالا لذخيرة ولاغيرها ولا أزيد على قوتى والمراد منحيث حصل القوت منالوجوه المباحة وليس هومن الحدمة بالاجرة . قوله ﴿ يقولون انأباهريرة يكثر الحديث والله الموعد ﴾

الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغُائُهُم الصَّهُ فَى بِالأَسْواق وَكُنْتُ ٱلرُّمُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ عَلَى مَلْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى مَلْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى مَلْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ فَي كَتَابِهِ مَا حَدَّنَى شَيْئًا أَبِنَا إِنَّ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ فَي كَتَابِهِ مَا حَدَّنَى فَي وَلَوْلا آيَانَ اللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ فَي كَتَابِهِ مَا حَدَّنَى فَي اللّهُ مِنْ عَبْدُ اللّهُ مِنْ عَدِيلًا اللّهُ فَي كَتَابِهِ مَا حَدَّنَى شَيْئًا أَبِنَا إِنَّ اللّهَ مِنْ اللّهُ فَي كَتَابِهِ مَا حَدَّنَى شَيْئًا أَبِنَا إِنَّ اللّهَ مِنْ اللّهُ فَي كَتَابِهِ مَا حَدَّنَى شَيْئًا أَبِنَا إِنَّ اللّهَ مِنْ اللّهُ فَي كَتَابِهِ مَا حَدَّنَى مُعَلِّدُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ فَي كَتَابِهِ مَا حَدَّنَى اللّهُ مِنْ عَبْدُ اللّهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا أَنْهُ الْقَالَةُ فَي كَتَابِهِ مَا حَدَّنُونَ وَمِرْنَ عَبْدُ اللّهُ مِنْ عَلِيدُ مَنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الل

مِرْشَ أَبُوبَكُرْ بْنُ أَيِ شَيْبَةَ وَعَرُّو النَّاقَدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ﴿ وَاللَّفْظُ لَعَمْرٍ ﴾ قالَ إِسْعَقُ أَخْبَرَنَا وَقالَ الآخِرُونَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ

ممناه فيحاسبني ان تعمدت كذباً و يحاسب مرظن بى السوء . قوله ﴿ يشغلهم الصفق بالأسواق ﴾ هو بفتح اليا. من يشغلهم وحكى ضمها وهو غريب والصفق هو كناية عن التبايع وكانوا يصفقون بالايدى من المتبايعين بعضها على بعض والسوق مؤثة و يذكر سميت به لقيام الناس فيها على سوقهم وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول القصل الله عليه وسلم في بسط ثوب أبهر يرة . قوله ﴿ كنت أسبح فقام قبل أن أقضى سبحى ﴾ معنى أسبح أصلى نافلة وهي السبحة بعضم السين قيل المراد هنا صلاة الضحى . قوله ﴿ لم يكن يسرد الحديث كسردكم ﴾ أي يكثره ويتابعه والله أعلم

عُيِيْنَةً عَنْ عَمْرُو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدً أَخْرَكِى عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي رَافِعِ وَهُوكَاتِبُ عَلِيِّ قَالَ سَمْعُتُ عَلِيًّا رَضَى اللهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالنَّيْلَرَ وَالْمُقْدَادَ فَقَالَ التُنُوا رَوْضَةَ خَاخِ فَانَّ بَهِا ظَعِينَةً مَعَهَا كَتَابٌ نَخُذُوهُ مِنْهَا قَانْطَلَقْنَا تَمَادَى بِنَا خَيْلُنَا فَإِذَا تَحْنُ بِالْمَرْأَةِ فَقُلْنَا أَخْرِجِى الْكِتَابَ فَقَالَتْ مَا مَعِي كِنَابٌ فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ

قوله ﴿ روضة خاخ﴾ هي بخابن معجمتين هذا هو الصواب الذي قاله العلماء كافة في جميع الطوائف وفي جميع الروايات والكتب و وقع في البخارى من رواية أي عوانة صاج بحاء مهملة والحيم واتفق العلماء على أنه من غلط أي عوانة وائميا اشتبه عليه بذات حاج بالمهملة والحجيم واتفق العلماء على أنه من غلط أي عوانة وائميا اشتبه عليه بذات حاج بالمهملة والحديثة بقرب وهي موضع بين المدينة والشام على طريق الحجيج وأما روضة خاخ فيين مكة والمدينة بقرب المدينة قال صاحب المطالع وقال الصائدى هي بقرب مكة والصواب الأول. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فأن بها ظهينة معها كتاب ﴾ الظعينة هنا الجارية وأصلها الهودج وسميتها الجارية لأنها تكون فيه واسم هذه الظعينة سارة مولاة امعران بن أي صيف القرشي . وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيه هنك أستار الجو اسيس بقراءة كتبهم سواء كان رجلا أو امرأة وفيه هنك ستر المفسدة اذا كان فيه مصلحة أو كان في الستر مفسدة وائميا يندب الستر وفيه أن الجلسوس وغيره من أسحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك في الندب الى الستر وفيه أن الجلسوس وغيره من أسحاب الدنوب الكبائر لا يكفرون بذلك وهذا الجنس كبيرة قطماً لانه يتضمن إبذاء الني صلى اقد يعد وسلم وهوكيرة بلاشك لقوله تعالى إن الذب يوفون الله ورسوله لهنهم الله الآية وفيه أنه لايحد العاصي ولا يعزر إلا باذن الامام وفيه المام والحاكم بمارونه كما أشار عمر بضرب عنق حاصب ومذهباشا في وطائفة أن المارة جلساء الامام والحاكم بمارونه كما أشار عمر بضرب عنق حاصب ومنمهم الشافي وطائفة أن المدرس المسلم يعزر و لايجوز قتله وقال بعض المالكية يقتل إلاانيتوب و بعضهم يقتل وان تاب

الْكتَابَ أَوْ لَتُلْقَينَ الثَّيَابَ فَأَخْرَجَتْهُ مَنْ عَقَاصَهَا فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَاذَا فِيهِ مَنْ حَاطِب بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكَينِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِعَضْ أَمْرِ رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاحَاطُبُ مَا لٰهَذَا قَالَ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَارَسُولَ الله إِنِّي كُنْتُ أَمْرَأَ مُلْصَقًا في قُرَيْش قَالَ سُفْيَانُ كَانَ حَلِيقًا لَمُمْ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مَّنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتُ يَحْمُونَ بَهَا أَهْلِهِمْ فَأَحْبَيْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مَنَ النَّسَبِ فِهِمْ أَنْ أَتَّخَذَ فِهِمْ يَدًّا يَحْمُونَ مَها قَرَابَى وَلَمْ أَفْعَلُهُ كُفْرًا وَلاَ ارْتَدَادًا عَنْ ديني وَلاَ رضًّا بالْكُفْر بَعْدَ الْاسْــلَام فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ صَدَقَ فَقَالَ عُمَرُدَعْني يَارَسُولَ اللهُ أَضْرِبْ عُنُقَ هَٰذَا الْمُنَافق فَقَالَ إنَّهُ قَدْ شَهَدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اُطَّلَعَ عَلَى أَهْلَ بَدْرِ فَقَالَ اُعْمَلُوا مَا شَنْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَـلَّ يَاأَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخَذُوا عَدُوِّى وَعَـدُوَّكُمْ أُولِيَاءَ وَلَيْسَ في حَديث أَبي بَكْر وَزُهَيْر ذكْرُ الآيَة وَجَعَلَهَا إِسْحَقُ في روَايَته منْ تلاَوَة سُفْيَانَ رَشِ أَبُو بَكُر بُنُ أَى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْل ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ أُخْبَرَنَا عَبْدُ ٱلله بْنُ إِدْرِيسَ حِ وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْمَيْثَمِ الْوَاسِطَىٰ حَـدَّثَنَا خَالْدُ

وقال مالك يجتهدفيه الامام . قوله ( تعادى بناخيانا ) هو بفتح التاء أى تجرى . قوله ﴿ فَأَخْرِجَتُهُ مَن عقاصها ) هو بكسر الدين أى شعر ها المفنفور وهو جمع عقيصة. قوله صلى الله عليه وسلم ( لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعماد ما شاشته فقد غفرت لكم ﴾ قال العلماء معناه النفران لهم فى الآخرة والا فان توجه على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه فى الدنيا ونقل القاضى عياض الاجماع على اقامة الحد

" يَعنى أَنْ عَبْدَ الله ، كُلُهُم عَنْ حَصَيْنَ عَنْ سَعْد بِنْ عُبِيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّعْنِ السَّلَمَى عَنْ عَلَيْ قَالَ بَعْتَنِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالًا مَرْثَدَ الْغَنَوِيَّ وَالْإِيْرَ بَنْ الْعَوَّامِ وَكُنْنَا فَارْسُ فَقَالَ الْطَلْقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ فَانَّ جَا أَمْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا كَتَابٌ مِنْ حَالَيْنَ مَنْ أَمْرَالُهُ مِنْ وَعَلِيْ عَلَى عَلِيْكُ مَنْ عَلَى مَا الْمُبْرِكِينَ فَذَكَرَ بَعْنَى حَديث عَبِيْدُ الله بْنَ أَنِي رَافِع عَنْ عَلِي مَتَى الْمُبْرِكِينَ مَعَها عَلَى مَتَابٌ مُنْ رَجِّحَ الله بْنَ أَنْ رَبُعِ عَنْ عَلِي مَتَى الْمُبْرِكِينَ مَعْها أَوْنَ الْعَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبْتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبْتَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبْتَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبْتَ الْمَالِكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبْتُ اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ كَذَبْتُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَذَبْتُ الْمُؤْمِلُ وَاللهِ مَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ كَذَبْتُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ كَذَبْتُ الْفَالُولُ وَاللّهُ مَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَذَبْتُ عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ كَالْمُ عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ الله عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَالْمَالُولُ وَلَالْمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَالْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ

صَيْعَىٰ هُرُونُ بِنَ عَدْ اللهَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِنُ مُحَدَّقَالَ قَالَ اَنْ جُرْجٍ أَخْبَرَنِيْ أُو الزبير أَنَهُ سَمَ جَارِ بْنَ عَدْ الله يَقُولُ أَخْبَرَتْنَى أَمْ مُبشِّرٍ أَنَّهَا سَمَعتِ النَّيِّ صَلَّى اللهِ عَدْيهِ وَسَلَّمَ

وأقامه عمر على بعضهم قال وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مسطحا الحد وكان بدريا . قوله ومن على رضى الله عنه قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبامر ثدالغنوى والزبير بن العوام وفى الرواية السابقة المقداد بدل أنى مرثد و لا منافاة بل بعث الاربعة عليا والزبير والمقداد وأبا مرئد. قوله ﴿ يارسول الله ليدخلن حاطب النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لايدخلما فانه شهد بدرا والحديبية ﴾ فيه نضيلة أهل بدر والحديبية وفضيلة حاطب لكونه منهم وفيه أن لفظة الكذب هي الاخبار عن الشيء على خلاف ماهو عمدا كان أوسهو اسواء كان الاخبار عن ماض أو مستقبل وخصته المعترلة بالعمدوهذا يرد عليهم وسبقت المسئلة في كتاب الإنمان وقال بعض أهل اللغة لا يستعمل الكذب الافي الاخبار عن الماضي بخلاف ما هو مستقبل وحدا الحديث يرد عليه والله أعلم

يُقُولُ عَنْدَ حَفْصَةَ لاَ يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصَحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدُّ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا قَالَتْ بَلَي يَارَسُولَ اللهُ فَاتَتْهَرَهَا فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَإِنْ مَنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ نُنجَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا حِثْيًا

حَرْثُنَ أَبُو عَامِ الْأَشْعَرِى ْ وَأَبُو كُرِيْبَ جَمِيعًا عَنْ أَقِى أَسَامَةَ قَالَ أَبُو عَامِ حَدْثَنَا أَبُو شَامَةَ حَدَّ ثَنَا النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ أَسِلَمَ وَهُو نَا وَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو نَا وَلَا إِلَيْ مَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَهُو نَا وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَهُو نَا وَلَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَكُو لُو اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَكُو لُو اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَمْ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَكُو لُو اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ أَنْهُ عَلَى لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ أَنْهُ عَلَى لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ أَنْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَى لَهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَى لَهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ أَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ أَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ أَنْهُ عَلَى لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ أَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ أَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ أَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلْمُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ عَلَمْ عَلَا عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَا

## 

قرله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يدخل النار ان شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها﴾ قال الداء معناه لا يدخلها أحدمنهم قطعاكما صرح به فى لحديث المذى قبلمحديث حاطب وانمما قال ان شاء الله للتبرك لا للشك وأماقول حفصة بلى وانتهار الذي صلى الله عليه وسلم لها فقالت وان منكم الاواردها فقال الذي صلى الله عليه وسلم وقد قال ثم ننجى الذين انقوا فيه دليل للمناظرة والاعتراض والجواب على وجه الاسترشاد وهو مقصود حفصة لا أنها أرادت رد مقالته صلى الله عليه وسلم والصحيح أن المراد بالورود فى الآية المرو رعلى الصراط وهو جسر منصوب على جنم فيقع فيها أهلها وينجو الآخرون

عَلَى أَبِي مُوسَى وَ بِلَال كُهَيْئَة الْفُصْبَان فَقَالَ إِنَّ هٰذَا قَدْ رَدَّ الْبُشْرَى فَاقْبَلَا أَنْتُمَا فَقَالَا قَبْلْنَا يَارَسُولَ الله ثُمَّ دَعَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَقَدَح فيه مَا ْ فَغَسَلَ يَدَيْه وَوَجْهَهُ فيه وَجُ فِيه ثُمَّ قَالَ أَشْرَبَامْنُهُ وَأَفْرَغَا عَلَىوُجُوهِكُمَّا وَنُحُووُكُما وَأَبْشِراَ فَأَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلَا مَا أَمَرُهُمَا يه رَسُولُ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ فَنَادَتْهُمَا أَمْ سَلَةَ منْ وَرَاء السَّثر أَفْضَلَا لْأَمُّكِمَا مَّـا في إِنَائُكُمَا فَأَفْضَلَا لَهَامِنُهُ طَائفَةً وَرَشَ عَبْدُ اللَّهُ بِنُ بَرَّاد أَبُو عَامر الْأَشْعَرَىٰ وَأَبُوكُرَ يِب نُحَمَّـٰدُ بْنُ الْعَلَاءِ « وَاللَّفْظُ لأَى عَامر » قَالَا حَدَّثَنَا أَبُّو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْد عَنْ أَن بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا فَرَغَ النَّىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حُنَيْنَ بَعَثَ أَبَّا عَامر عَلَى جَيْشِ إِلَى أَوْطَاسَ فَلَقَى دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةَ فَقُتَلَ دُرَبَهُ وَهَزَمَ ٱللَّهُ أَضَّمَالُهُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى وَبَعَثَني مَعَ أَبي عَامر قَالَ فَرُمَى أَبُو عَامر فى رُكْبَته رَمَاهُ رَجُلٌ منْ بَنى جُشَم بسَهْم فَأْتُبَتهُ فى رُكْبَته فَاتْنَهَيْتُ ٱلَيْه فَقُلْتُ يَاعَمِّ منْ رَمَاكَ فَأَشَارَ أَبُو عَامِ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ قَاتِلَ تَرَاهُ ذَلِكَ الَّذِي رَمَانِي قَالَ أَبُو مُوسَى فَقَصَدْتُ لَهُ فَاعْتَمَدْتُهُ فَلَحْقَتُهُ فَلَكَ رَآنِي وَلَىٰ عَنِّي ذَاهِيَّا فَاتِّبِعْتُهُ وَجَعَاْتُ أَقُولُ لَهُ أَلَّا تَسْتَحِي أَلَسْتَ عَرَيًّا أَلَا تَثْبُتُ فَكَفَّ فَالْتَقَيْتُ أَنَا وَهُو فَاخْتَلَفْنَا أَنَا وَهُوَ ضَرْبَتَيْنَ فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى أَبِي عَامٍ فَقُلْتُ إِنَّ اللّهَ قَدْ قَتَلَ صَاحَبَكَ قَالَ فَالْزِعْ هَذَا السَّهُمَ فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَـاُ فَقَالَ يَاأَبُنَ أَخِي ٱنْطَلَقْ إِلَى رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَّرْ نُهُ مَنَّى السَّلاَمَ وَقُلْ لَهُ يُقُولُ لَكَ أَبُو عَام ٱسْتَغْفُرْ لَى

البشارة واستحبابالازدحام فيها يتبركبه وطلبه عن هومعه والمشاركة فيه . قوله ﴿فنزامنه المامُ

هو بالنون والزاى أى ظهر وارتفع وجرى ولم ينقطع . قوله ﴿ على سرير مرما وعليه فراش وقد أثر رمال السرير بظهر رسول افقه صلى الله عليه وسلم ﴾ أمامر مل فباسكان الرا وفتح الميم و رمال بكسر الراء وضمها وهو الذى ينسج فى وجه بالسمف ونحوه و يشد بشريط ونحوه بي حال منه أرماته فهو مرمل وحكى رملته فهو مرمول وأما قوله وعليه فراش فلكذا وقع فى صحيح البخارى ومسلم فقال القابسي الذى أحفظه فى غير هذا السند عليه فراش قال وأظن لفظة ما سقطت لبعض الرواة وتابعه القاضى عياض وغيره على أن لفظة ما ساقطة وأن الصواب اثباتها قالوا وفد جا. فى حديث عمر فى تخير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنيه. قوله ﴿ ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لمبيد أي عامر حتى رأيت بياض ابطية الى آخره ﴾ فيه استحباب الدعاء واستحباب رفع اليدين فيه وأن الحديث الذى رواه أنس أنه لم يرفع بديه الافى ثلاثة مواطن محمول على أنه لم يره والافقد ثبت الرفع في مواطن كثيرة فوق ثلاثين موطأ

### 

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿إِنَى لاعرف أصوات رفقة الاشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وأن كنت لم أرمنازلهم حين نزلوا بالنهار ﴾ أماقوله صلى الله عليه وسلم يدخلون فبالدال من الدخول هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا ونقله القاضى عن جمهور الرواة فى مسلم وفى البخارى قال ووقع لبعض رواة الكتابين يرحلون بالراه والحاء المهملة من الرحيل قال واختار بعضهم هذه الرواية للتحرالا لولى صحيحة أو أصح والمراد يدخلون منازلهم إذا خرجوا لشغل ثم رجعوا وفيه دليل لفضيلة الاشعريين وفيه أن الجهر بالقرآن فى الليل فضيلة إذا لم يكن فيه إيذاء لنائم أو لمصل أو غيرهما ولا رياء وانه أعلم والرفقة بضم الراء وكسرها . قوله صلى الله عليه وصلم ﴿ ومنهم حكيم إذا لتى الحيل أوقال العدو قال لهم أن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم ﴾ أى تنتظروهم ومنه قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم قال القاضى واختلف شيوخنا فى المراد بحكيم هنا فقال أبو على الجياني هو اسم علم لرجل وقال أبو على المدن والى أولى أو والى أبو على الصدفي هوصفة من الحكة . قوله صلى انة علمه وصلم إن الاشعريين إذا أرملوا في الغزو الى آخره ﴾ المحدف هوصفة من الحكافي والموا في الحراد هي المحادق المحدف هوصفة من الحكة . قوله صلى انة علمه وصل القائل القائل والله المراد بكلم هنا فقال أبو على المجاني هو اسم علم لرجل وقال أبو على المددف هوصفة من الحكمة . قوله صلى انته علم لوجل وقال أبو على المدونة من الحراد في المحادق المحادق المحادق المنازو المحادق المحا

فِي الْغَزْوِ أَوْقَلَّ طَعَامُ عِلَامُ بِالْمَدِينَةِ جَعُوا مَا كَانَ عِنْدُهُمْ فِي ثُوبِ وَاحِدِ ثُمَّ أَقَلَسَمُوهُ بِينْهُمْ فِي إِنَّاءٍ وَاحِدِ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مَنِّي وَأَنَا مَهُمْ

صَرَشَىٰ عَبَّاسُ بُنَ عَبْدِ الْعَظْيِمِ الْعَنْبَرِيْ وَأَحْدُ بُنَ جَعْفَرِ الْمَعْفِرِيْ فَالَا حَدَّثَنَا النَّضُرُ « وَهُوَ اَبُنُ مُحَّدِ الْهَالِيْ فِي مُدَّانًا عَمْرَهَةُ حَدَّنَا أَبْهِ زُمْلٍ حَدَّتَى اَبْنُ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ الْمُسْلُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَلاَ يُقَاعِدُونَهُ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَاتِيَّ اللهِ ثَلَاثُ أَنْ عَلَيْنِينٌ قَالَ نَعْمُ قَالَ عَنْدَى أَحْسُنُ الْعَرَبُ وَأَجْمَلُهُ أَثْمُ حَبِيلَةً بنْتُ إِنِي سُفْيانَ أَزْوَجُكُما قَالَ نَعْمُ قَالَ وَمُعاوِيةً تَجْدُلُهُ كَانِياً بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ نَتْمُ قَالَ وَتُومَّرُنِي حَتَى أَقَالِلَ الْمُكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أَقَالُ الْمُسْلِينَ قَالَ نَعْمُ قَالَ أَبُورُ مَيْلُ وَلُولًا أَنْهُ طَلَبَ

معنى أرملوا فني طعامهم وفى هذا الحديث فضيلة الاشعريين وفضيلة الايثار والمواساة وفضيلة خلط الازواد فى السفر وفضيلة جمعها فى شئ عند قاتها فى الحضر ثم يقسم وليس المراد بهذا القسمة الممروفة فى كتب الفقه بشروطها ومنعها فى الربويات واشتراط المواساة وغيرها وانما المراد هنا اباحة بعضهم بعضاً ومواساتهم بالموجود . وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فهم منى وأنا منهم﴾ سبق تفسيره فى باب فضائل جليب

— وفي الله عنه به المعقرى في سفيان صخر بن حرب رضى الله عنه به الله الله عنه به الله الله عنه الله الله والمكان الدين المهملة و بكسر القاف منسوب الى معقر وهى ناحية من الىن. قوله (حدثنا أبو زميل قال حدثنى ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون الى أبى سفيان ولا يقاعدونه نقال لئني صلى الله عليه وسلم يانبي الله ثلاث أعطنهن قال نعم قال عندى أحسن المرب وأجمله أم حبيبة بنت أبى سفيان أز وجكها قال نعم قال ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك قال نعم قال وتومرنى حتى أقاتل السكين قال نعم

ذٰلِكَ مِنَ الَّنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْطَاهُ ذَٰلِكَ لِأَنَّهُ مَّ يَكُنْ يُسْلُ شَيْئًا إِلَّا قَالَ نَعُمْ

قال أبوزميل ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك لانه لم يكن يسأل شيئا الاقال نعم﴾ أما أبو زميل فبضم الزاي وفتح الميم واسكان الياء واسمه سماك بن الوليدالحنني اليمامي ثم الكوفي وأما قوله أحسن العرب وأجمله فهو كقوله كان النبي صلىالله عليه سلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلفا وقد سبق شرحه فى فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومثله الحديث بعده في نساء قريش أحناه على ولد وأرعاه لزوج قال أبو حانم السجستاني وغيره أي وأجملهم وأحسنهم وأرعاهم لكن لا يتكلمون به الا مفرداً قال النحويون معناه وأجمل من هناك واعلم أن هذا الحديث من الاحاديث المشهورة بالاشكال و وجه الاشكال أن أباسفيان انما أسلم يوم فتح مكة سنة ثمان منالهجرة وهذا مشهور لاخلاف فيه وكان النبي صلى اللهعليهوسلم قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طو بل قال أبو عبيدة وخليفة بن خياط وابن البرقي والجمهور تـ وجها سنة ست وقيل سنة سبع قال القاضي عياض واختلفوا أين تزوجها فقيل بالمدينة بعد قدومها من الحبشة وقال الجمهور بأرض الحبشة قال واختلفوا فيمن عقد له عليها هناك فقيل عثمان وقيل خالد بن سعيد بن العاصي باذنها وقيل النجاشي لأنه كانأميرالموضع وسلطانهقال القاضيوالذي في مسلم هنا أنه زوجها أبوسفيان غريب جدا وخبرها مع أبيسفيان حين ورد المدينة في حال كشره مشهور ولم يزد القاضي على هذا وكال ابن حزم هذا الحديث وهم من بعض الرواة لأنه لاخــلاف بين النــلس أن الني صــلي الله عليــه وســلم تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر وهي بأرض الحبشة وأبوها كافر وفيرواية عن ابن حزم أيضاً أنه قالموضوع قال والآفة فيه من عكرمةبنعمار الراوى عنأنى زميل وأنكر الشيخ أبوعمرو بزالصلاح رحمالته هذا علىابنحزم و بالغ فىالشناعةعليه قال وهذاالقول منجسارتهفانه كان هجوما علىتخطئة الأئمة الكبار واطلاق اللسان فيهم قالرو لانعلم أحدامن أئمة الحديث نسب عكرمة بنعمار الىوضع الحديث وقدو تقهو كيع وبحي بن معين وغيرهما وكان مستجاب الدبوة قال وماتوهمه ابن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه وغفلة لأنه يحتمل أنهسأله تجديد عقد النكاح تطييبا لفليه لأنه كان ربمــار ي عليها غضاضة مزر ياسته ونسبه أنتزوج بنته بغير رضاه أوأنه ظن أناسلام الأب فيمثل هذا

حَرَّتَىٰ بَرِيْدَعَنْ أَبِي بَرِّادِ الْأَشْعَرِيْ وَمُحَدُ بْنُ الْعَلَاهِ الْهَمْدَانَيْ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو السَّامَةَ حَدَّتَىٰ بَرِيْدَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ بَلَغَنَا عَخْرَجُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتَحْنَى بِاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَحْنَى بِاللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَتَحْنَى بِاللّهَ إِنَّا أَضْفَرُهُمَا أَجَدُهُمَا أَبُو بُردَةً وَالآخَرُ أَبُو رُهُمْ إِلَّمَا قَالَ بَشِيعَ وَإِمَّا قَالَ ثَلَاثَةً وَخَسْسِينَ أُو اثْنَيْنَ وَخَسِينَ رَجُلّا مَنْ قَوْمِى قَالَ فَوَكَمْ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَعْنَا اللّهَ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَا اللّهَ اللّهُ عَلْمُ وَالْقَتَا مَعْمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّمَ وَالْحَلَامُ عَنْدُهُ وَاللّمَ وَالْعَلْمِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَعْنَا فَهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ فَيْحِ خَيْبَرَ وَأَرْمَا بِالْإِقَامَةُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ عَنْ فَيْحِ خَيْبَرَ مَنْهَا شَيْئًا إِلّا لَمْنُ اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مِن اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ فَيْحِ خَيْبَرَ مَنْهَا شَيْئًا إِلّا لَمِنْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّمَ مَنْهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ مَنْهُمْ وَالْفَقِيلُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ مَعْمُمْ قَالَ فَكَانَ نَاسٌ مِنَ النّاسِ مَنَ النّاسِ مَنَ النّاسَ مَنَ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ مَعْمُمْ قَالَ فَكَانَ نَاسٌ مِنَ النّاسِ

يقتضى تجديد العقدوقدخفى أوضح من هذا على أكبر مرتبة من أي سفيان بمن كثر علمه وطالت حجيته هذا كلام أبي عمرو رحمالله وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد العقدولاقال لايى سفيان أنه يحتاج الى تجديده فامله صلى الله عليه وسلم أراد بقوله نعم أن مقصو دك يحصل وان لم يكن يحقيقة عقد واته أعلم

# \_\_\_\_\_ باب من فضائل جعفر وأسمىاً. بنت عميس ﴿ وَاللَّمُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ ﴾ ﴿ وَأَهْلُ سَفِيتُهُم رضياللَّهُ عَلَمُ ﴾

قوله ﴿ أنا واخوان لى أناأصغرهم ﴾ هكذ هو فى النسخ أصغرهما والوجه أصغرمهما . قوله ﴿ فأسهم لناأوقال أعطانامنها ﴾ هذا الإعطاء عمول على أنه برضاالغانمين وقدجا.ف صحيح البخارى ما يؤيده و فى رواية البهقى التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم المسلمين فشركوهم فى سهمانهم

يَّهُو لُو نُ لَنَا يَعْنِي لأَهْلِ السَّفينَة نَحْنُ سَبَقْنَاكُمْ بِالهَجْرِة قَالَ فَدَخَلَتْ أَسْماءُ بنتُ عُمِيْس وَهَى مَّنْ قَدَمَ مَعَنَا عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائْرَةٌ وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرتْ إِلَى النَّجَاشِّي فِيمَنْ هَاجَرَ اللَّهِ فَدَخَلَ عُمِّرَ عَلَى حَفْصَةً وَأَسَّأَهُ عَنْدَهَا فَقَالَ مُحمّر حبنَ رَأَى أَسْمَاءَ مَنْ هٰذِهِ قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ قَالَ عُمَرُ الْحَبَشِيَّةُ هٰذِهِ الْبَحْرِيَّةُ هٰذه فَقَالَتْ أَسْمَاءُ نَعَمْ فَقَالَ عُمْرُ سَبْقْنَاكُمْ بِالْهُجْرَة فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ منكُمْ فَغَضبَتْ وَقَالَتْ كَلَمَةً كَذَبْتَ يَاعَمُرُ كَلاَّ وَاللَّه كُنْتُمْ مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ يُطعُمُ جَائعَكُمْ وَيَعظُ جَاهلَكُمْ وَكُنَّا في دَار أَوْ في أَرْضِ الْبُعَدَاء الْبُغَضَاء في الْحَبَشَة وَذٰلكَ في الله وَفِي رَسُولِهِ وَأَنْمُ اللَّهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلاَ أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَاقُلْتَ لرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ وَسَأَذْكُرُ ذَٰلِكَ لرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَأَسْأَلُهُ وَوَاللَّهَ لَاأَكْذَبُ وَلَا أَزِيغُ وَلَا أَزِيدُ عَلَى ذَلَكَ قَالَ فَلَسَّا جَاءَ الَّنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَانَىَّ ٱلله إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لْيُسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمُ أَنَّهُ أَهْلَ السَّفينَة هُجْرَتَان قَالَتْ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفينَة يَأْتُونى أَرْسَالًا يَسْأِلُونى عَنْ لْهِذَا الْحَديث مَامَنَ الْمُنْيَا شَيْءُ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظُمْ فِي أَنْفُسِهُمْ مَّـا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه

قولهالممر رضى الله عنه (كذبت) أى أخطأت وقد استعملوا كذب معنى أخطأ : قولها (وكنا فدار البعداء البغضاء) قال العلماء البعداء في النسب البغضاء في الدين لانهم كفار الاالنجاشي وكان يستخفى باسلامه عن قومه و يورى لهم . قولها ( يأتوني أرسالا ) بفتح الهمزة أى أفواجا

مَرْشِنَ اسْحُقُ بِنُ ابْرَاهِيمِ الْحَنْظَلِيْ وَأَحْمُدُ بْنُ عَبْدَةَ ﴿ وَاللَّفَظُ لِاسْحَقَ ﴾ قَالاً أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِر بَن عَبْدَاللَّهُ قَالَ فِينَا نَزِلَتْ اذْ هَمَّتْ طَانْفَتَان مُنْكُمْ أَنْ نَفْشَلَا

قوله ﴿ أَنَّ أَبَاسَفَيانَ أَنَى على سلسان وصهيب و بلال فى نفر فقالوا ما أخذت سيوف الله من عنق عدوالله مأخذها ﴾ ضبطوه بوجهين أحدهما بالقصر وفتح الحاد والثانى بالمد و كسرها و كلاهما صحيح وهذا الاتيان لابي سفيان كان وهو كافر فى الهدنة بمد صاح الحديبية وفيهذا فضيلة ظاهرة لسلسان و رفقته هؤلاء وفيه مراعاة قلوب الضغفاء وأهل الدين واكرامهم وملاطفتهم. قوله ﴿ يااخوتاه أغضبتكم قالوا لاينفرالله الكيائحي ﴾ أماقولهم ياأخي فضبطوه بضم الهمزة على التصغير وهو تصغير تحبيب وترقيق وملاطفة وفى بعض النسخ بفتحها قال القاضى قدر وى عن أبى بكر أنه بمى عن مثل هذه الصيغة وقال قا عافاك الله رحمك الله لاتزد أى لاتقل قبل الدعاء لافتصير صورته صورة نفى الدعاء التعضيم قال لا ويغفراك الله

وَ اللَّهُ وَ لَٰهُمَا نَهُ سَلَمَةً وَ نَهُ حَارِثَةَ وَمَا نُحِثُ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ لَقُولِ اللّه عَزَّ وَجَلَّ وَاللّهُ وَلَهُمَا مَرْشَ نُحَدُّرُهُ الْمُثَىَّ حَدَّنَا نُحَدُّ شُ جَعْفَر وَعَدُ الرَّحْن بُنُ مَهْدَى قَالَا حَدَّنَا شُعْبَهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنْسِ عَنَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَعْفُرْ للْأَنْصَارُ وَلَأَبْنَاء الْأَنْصَارِ وَأَبْنَاء أَبْنَاء الْأَنْصَارِ . وَحَدَّثَنِه يَحْيَ بْنُ حَبيبحَدَّثَنَا خَالْدُ « يَعْنَى أَبْنَ الْحَارِث» حَدَّتَنَا شُعْبُهُ لِهَذَا الْاسْنَاد حَرَثْنَى أَلُومَعْن الزَّقَاشْي حَدَّثَنَا عُمَرُ مْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَكْرَمَةُ « وَهُوَ اُبْنَعَمَّار » حَدَّثَنَا اسْحَقَ « وَهُوَ اُبْنُ عَبْدَ الله بْنَ أَى طَلْحَةَ » أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ٱسْتَغْفَرَ للأَنْصَارْ قَالَ وَأَحْسُبُهُ قَالَ وَلَذَرَارِيَّ الْأَنْصَارِ وَلِمَوَالِى الْأَنْصَارِ لَا أَشُكُّ فِيهِ صَرَتْنِي أَلُوبَكُرُ بِنُ أَي شَيْبَةَ وَزُمَيْرُ بُنْ حَرْبِ جَمِيعًا عَن أَبْنِ عُلَيَّةَ « وَٱللَّفْظُ لُزِهَيْر » حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْد الْعَزيز « وَهُو أَنْ صَهَيْبٍ » عَنْ أَنَسَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبْيَانًا وَنِسَاءً مُقْبِلِينَ منْ عُرْس فَقَامَ نَبِى ۚ أَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُثَكَّلَ فَقَالَ اللَّهِمَّ أَتْتُمْ مَنْ أَخبُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِمَّ أَتْتُمْ مَنْ أَحَبِّ النَّاسِ اَلَىَّ يَعْنَى الْأَنْصَارَ وَرَشَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ جَميعًا عَنْ غُنْدَرِ قَالَ أُنِّ ٱلْمُثِّيَّ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبُةً عَنْ هَشَام بْن زَيْد سَمَعْتُ أَنْسَ أَبْنَ مَالك

ـــــيني باب من فضائل الأنصار رضي الله عنهم ﴿ كِيُّ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُم ﴿ كِيُّ اللَّهُ

قوله ﴿ بَرِسَلَمَ ﴾ هُو بَكْسَراللام قبيلة من الأنصار . قوله ﴿ فقام نِي النَّاصَلَ اللَّهُ عَلِيهُ وسَلَّم مُثلاً ﴾ هو بضم الميم الأولى واسكان الثانية و بفتح الناء المثلثة وكسرها كذا روى بالوجهين وهما مشهوران قال القاضي جمهورال واقا بالفتح قال وصححه بعضهم قال ولبعضهم هنا وفي البخارى

يَقُولُ جَامَت امْرَأَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَا جَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَا جَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَالْمَ مَرَات. حَدَّتُنهِ يَخْيَ بُنُ حَبِب حَدَّثَنَا حَالَدُ بُنُ الْخَارِثَ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُوبِكُر بُنُ أَلَى شَيْبَةً وَأَبُو كُرَبُ قَالاً حَدَّتَنَا أَبُنُ الْمُنْ عَمَدُ مُحَدِّتًا أَبُنُ اللهِ مَنْ عَمْدَ مُحَدِّتًا أَبُنُ اللهِ مَنْ عَمْدَ مُحَدِّتًا أَبُوبُكُمْ بُنُ اللهُ مَنْ مَعْدَ مَعْ مَنْ مَعْدَ مَعْ مَنْ مَعْدَ مَعْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالًا حَدَّيْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالًا حَدَّتَنَا اللهُ مُعَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ اللهُ اللهُ

بالكسر وممناه قائما منتصباً قال وعند بعضهم مقبلا والبخارى فى كتاب النكاح ممتنا بتاء مثناة فوق و نون من المنة أى متفضلا عايهم قال واختار بعضهم هذا وضبطه بعض المتفنين ممتنا كمسر الته و تعقيف النون أى قياما طويلا قال القاضى والمختار ما قدمناه عن الجمهور . قوله ﴿ جامت المرأة الى رسول الله صلى الله على و سلم فخلا بها ﴾ هذه المرأة الماحرم له كام سليم وأختها وأما المراد بالحارة أنها سألته سؤالا خفيا بحضرة ناس ولم تمكن خلوة مطلقة وهى الحلوة المنهى عنها . قوله صلى الله عليه وماحرة المنهى المرأة المحدود عنه معناه جماعتى وخاصتى الذين عنها . قوله صلى الله مستقر غداء الحيوان الذي يكون به بقاؤه والمعببة وعاء معروف أكبر من المخلاة يحفظ الانسان فيا ثبابه وفاخر متاعه ويصونها ضربها مثلا لانهم أهل سره وخنى أحواله . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وان الناس سيكثرون و يقلون ) أى و يقل الانسار وهذا من المعجزات . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ واقبلوا من حسنهم واعفوا عن مسيئهم ﴾ وفي بعض الأصول عن سيئتهم والمراد بذلك فيها

جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ شَمْعَتُ قَتَادَةَ مُحَدِّثُ عَنْ أَنَسَ بْن مَالِك عَنْ أَبِّي أُسْيِد قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلُ ثُمَّ بَنُوالحَّارِث أَنْ الْحُزْرَجِ ثُمَّ بَنُو سَاعدَةَ وَفَى كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعْدٌ مَاأَرَى رَسُولَ الله صَلَّى الله ْعَلَيهُ وَسَلَّمَ إِلاَّ قَدَفْضَلَ عَلَيْنَا فَقَيلَ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثير حَرِّشْ إِه مُحَمَّدُ بِثُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَوْ دَاوْدَ حَدَّنَا شُعِيةً عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنْسًا تُحَدُّثُ عَنْ أَبِي أُسَيْدِ الْأَنْصَارِيّ عَن النّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَحُوهُ مِرْشِ قُتَيْبَةُ وَاٰبِنُ رُمْع عَن اللَّيْث بْن سَعْـد ح وَحَدْثَنَا قَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرَيزِ « يَعْنَى أَبْنُ مُحَمَّدٍ » ح وَحَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ أَقَى عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفَىٰ كُلُّمْمُ عَنْ يَحْيَ بْن سَعيد عَنْ أَنَس عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مِثْلُهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ فِي الْحَديث قَوْلَ سَعْد صَرَرْتَ مُحَدَّدُ مِنْ عَبَّاد وَمُحَدَّدُ مِنْ مَهْرَ اَنَ الَّرَازَيُّ « وَاللَّفُطُ لَأَبْنِ عَبَّاد » حَدَّثَنَا حَانُمْ « وَهُوَ أَبْنُ إِسْمَاعِيلَ » عَنْ عَبْد الرَّحْن أَن حُمْيْد عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن مُحَمَّد بْن طَلْحَةَ قَالَ سَمْعُتُ أَبّا أَشَيْد خَطيبًا عَنْدَ أَبْن عُتْبَةَ فَقَالَ

نسوى الحدود . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿خير دو رالانصار ﴾ أى خير قبائام وكانت كل قبيلة منها تسكن محلة فتسمى تلك المحلة دار بنى فلان ولهذا جا. فى كثير من الروايات بنو فلان من غير ذكر الدار قال العاما. وتفصيلهم على قدر سبقهم الى الاسلام ومآترهم فيه و فى هذا دليل لجواز تفصيل القبائل والاشخاص بغير مجازفة والاهوى و لا يكون هذا غيبة . قوله ﴿سمعت أبا أسيد خطيباً عند ابن عتبة ﴾ أما أسيد فبضم الهمزة على المشهور وحكى القاضى عن عبد الرحن بن مهدى فنحها وهو شاذ ضعيف وخطيباً بكسر الطاء اسم فاعل و فى بعض النسخ خطبنا بفتحها فعل ماض . قوله (عند ابن عتبة ﴾ بالمثناة فوق هو الوليد بن عتبة بن أبى سفيان عامل عمه بفتحها فعل ماض .

قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ وَدَارُ بَنِي عَبْد ٱلْأَثْهَالَ وَدَارُ بَنِي الْحَارِث بْنِ الْخَزْرَجِ وَدَارُ بَنِي سَاعِدَةَ وَالله لَوْكُنْتُ مُؤْثَرًا جَا أَحَدًا لآثَرْتُ بَهَا عَشيرَتي حَرِش يَعْنِي بْنُ يَعْنَى النَّيْمِيُّ أَخْبَرَ نَالْفُيرَةُ بْنُ عَبْد الرَّحْن عَنْ أَبِي الْزَنَادِ قَالَ شَهِدَأَبُو سَلَمَةَ لَسَمَعَ أَبا أَسَيدُ الْأَنْصَارِيّ يَثْهَدُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ بَنُو الْحَارِث مْن الْخَزْرَج ثُمُّ بَـُو سَاعَدَةَ وَفَى كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو أُسَيْد أُتَّهَمُ أَنَا عَلَى رَسُهِل ٱلله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْكُنْتُ كَاذِبًّا لَبَدَأْتُ بَقَوْمِي بَي سَاعِدَةَ وَبَلَغَ ذلكَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَوَجَد فِيَنْفُسه وَقَالَ خُلِّفَنَا فَكُنَّا آخِرَ الأَرْبَعِ أَسْرِجُوا ليحَارِي آتِي رَسُولَالله صَلَّى اللهُ عَلْمِهُ وَسَلَّمَ وَكُلَّمُهُ أَبُّنُ أَخِيهُ سَهْلٌ فَقَالَ أَنَذْهُبُ لَتَرَدَّ عَلَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ أَوْ لِيْسَ حَسْبُكَ أَنْ تَكُونَ رَابِعَ أَرْبَعَ فَرَجَعَ وَقَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَأَمَرَ بِحَمَارِهِ فَحُلَّ عَنْهُ مِرْشِ عَشْرُو بْنُ عَلِيّ بْنِ بَحْرِ حَدَّثَنِي أَبُودَاوُدَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بُنُ شَدَّادَ عَنْ يَحْيُ بِنَ أَبِي كَثيرِ حَدَّ نَيْ أَبُوسَلَمَةَ أَنَّ أَبْأَأَسِيدُ الْأَنْصَارِيّ حَدَّيْهُ أَيّهُ سَمِّعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ الْأَنْصَارِ اوْخَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَمْثُلِ حَدْيْهِمْ

معاوية بن أبى سفيان على المدينة . قوله ﴿خلفنا﴾ أى أخرنا فجعلنا آخر الناس و فى حديث جربربزعبد الله وخدمته لانس أكراماً للأنصار دليل لاكرام المحسن والمنتسب اليه وان كان أصغرسناً وفيه تواضع جرير وفضيلته واكرامه للنبي صلى الله عليه وسلم واحسانه الى من انتسب المهن أحسن اليه صلى الله عليه وسلم

فى ذكر اللَّه ورَ وَلَمْ يَذْكُرْ قَصَّةَ سَعْدُ بْنِ عُبَادَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ وصَّرْتُونِ عَدْرُو النَّاقَدُ وَعَيْدُ أَنْ حَمِيدٌ قَالًا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُو أَنْ إِبْرَاهِمَ بْنِ سَعْدِهِ، حَدَّثَنَا أَبِّي عَنْ صَالِح عَنِ أَنْ شَهَابِ قَالَ قَالَ أَبُوسَلَهَ وَعُبِيْدُ لُللَّهِ بْنُ عَبْدِ أَللهُ بْنِ عُبْنَةَ بْنَمَسْمُود سَمَعاً أَبَاهُر بِرَةَ يَقُولُقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مُجَاسِ عَظيمٍ مَنِ الْمُسْلِمِينَ أَحَدَّ ثُكُمْ بخيْر دُورِ الْأَنْصَار قَالُوا نَعْمْ يَارَسُولَالله قَالَرَسُولُالله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَنُوعَبْد الْأَشْهَلَ قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَارَسُولَ ٱلله قَالَ ثُمَّ بُوالنَّجَّارِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَارَسُولَ الله قَالَ ثُمَّ بَنُوالْخَارِث بْنِ الْخَزْرَجِ قَالُوا ثُمَّمَنْ يَارَسُولَ الله قَالَ أُمَّرِنُوسَاعِدَة قَالُوا أُمَّ مَنْ يَارِسُولَ الله قَالَ أُمَّ في كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَامَ سَعْدُ مِنْ عُبَادَةَ مُغْضَبًا فَقَالَ أَنْحُنُ آخُرُ الْأَرْبَعِ حِينَ سَمِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارُهُمْ فَأَر اَدَ كَالَامَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَجَالٌ منْ قَوْمه أَجْلَسْ أَلَارَرْضَى أَنْ سَمَّى رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ دَارَكُمْ فِي الأَرْبَعِ الدُّورِ الَّتِي سَتَّى فَمَنْ تَرَكَ فَلَمْ يُسَمِّ أُكْثُرُ مِنْ سَمَّى فَأَنْهَى سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ عَنْ كَلاَمِ رَسُولَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَرَتُ نَصْرُ بُنُ عَلَي الْجَمْضَعَىٰ وَتُحَدَّدُ بُنُ الْمُنَّى وَبُنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنِ اَبْنِ عَرْعَرَة ﴿ اللَّفُظُ الْجَمْضَعِيِّ ﴿ حَدَّثِنِي الْجَمْدُ بَنُ عُرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْنَةُ عَنْ يُولُسَ بِنْ عُبَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَائِيَّ عَنْ أَنْسِ بْنَ مَالِكَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ أَللّهُ الْبَحِلِي فِسَفَرَ فَكَانَ يَخْدُمُنِي فَقُلْتُ لَهُ لَاَتُفْعَلْ فَقَالَ إِنِّي قَدْرَأَيْتُ الْأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ شَيْئًا وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلِينًا أَكْبَرَ مِنْ أَنَسَ وَقَالَ أَنْ بَشَّارِ أَسَنَّ مِنْ أَنَسَ

مَرْض ) هَدَّابُ سُ خَالد حَدَّثَنَا سُلْمَانُ سُ الْغَيْرة حَدَّثَنَا حَيْدُ سُ هَلال عَنْ عَبْد الله أَمْنِ الصَّامت قَالَ قَالَ أَبُو ذَرَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ غَفَارُ عَفَرَ اللهِ كُمَا وَأَسْكُمْ سَالَهَما الله صرف عُيد الله بن عُمَر الْقَوَارِينْ وَمُحَدَّدُ بن الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّار جَمِعا عَن أَن مَهْدِي قَالَ قَالَ أَنْهُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْنِ بْنُ مَهْدِيّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَى عمران الْمُوْنِيِّ عَنْ عَبْدَالله بْنِ الصَّامت عَنْ أَبِّي ذَرَّ قَالَ قَالَ لِي رَسُـولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَثْتَ قَوْمَكَ فَقُلْ انَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ قَالَ أَسْلُمُ سَالَمُهَا اللهُ وَغَفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا مِرْشِنِ اللَّهُ مُنَّا اللُّهُ مَنَّ وَأَنْ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ في هٰذَا الْالْسْنَاد وَيَوْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنْهُ إِنَّ لِشَارٍ وَسُويَادُ مِنْ شَعِيدٍ وَابْنُ أَنَّى عُمْرَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفَيْ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّد عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ حِ وَحَدَّثَنَا عُبِيدُ أَلله بنُ مُعَاذ حَدَّثَنَا أَبِي حِ وَحَدَّثَنَا مُحَدِّدُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بِنُ مَهْدَى قَالَا حَدَّثَنَا شُعِبُّ عَنْ نُحَدَّ بْن زِيَاد عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ ح وَحَدَّثَنَى مُحَدَّدُ بْنُ رَافع حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَى ورْقَاءُ

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وأسلم سالَمُهَا الله ﴾ قال العلماء من المسالمة وترك الحرب قيل هو دعاء وقيل خبر قال القاضي فى المشارق هو من أحسن الكلام مأخوذمن سالمته اذا لم ترمنه مكروهاً فيكا نه دعالهم بأن يصنع الله بهم ما يوافقهم فيكون سالمها بمعنى سلمها وقد جاء فاعل بمعنى فعل عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حِ وَحَدَّثَنَا يَحْيِي ثُنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ ثُن عُبَادَةَ حَ وَحَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بُنُ عَبْدَاللّهُ بنُ نُمِيْرُ وَعَبْدُ بنُ مُمِيْدٍ عَنْ أَبِي عَاصَمِ كَلاَهُمَا عَنِ أَنِ جُرَيْجِ عَنْ أَبِي الزَّبْيرِ عَنْ جَارِ حِ وَحَدَّثَنَى سَلَةُ بْنُ شَبِيبِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقُلْ عَنْ أَى الزَّبِيرْ عَنْ جَابِر كُلَّهُمْ قَالَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغَفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَضَرَتْنِي حُسَيْنُ بنُ حُرَيْثُ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بنُ مُوسَى عَنْ خُشَمْ بن عَرَاكَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَى هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ أَسْلَمُ سَلَمَهَا اللهُ وَغَفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا أَمَّا انَّى لَمْ أَقُلْهَا وَلَكُنْ قَالَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حِيرَثَني أَبُو الطَّاهِر حَدَّثَنَا أَنْ وَهْب عَن اللَّيْث عَنْ عَمْرَانَ بْن أَبِي أَنَس عَنْ حَنْظَلَةَ بْن عَلَّى عَنْ خُفَاف بْن إيمَـاءَ الْعْفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ اللَّهُمُّ الْغَنْ بَي لَحَيْانَ وَرعْلًا وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا وَأَشْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ مِرْشِ يَعْيَ أَنْ يَعْيَى وَيَعْيَى بْنُ أَيُوبَ وَقَتَيْنَةَ وَأَبْنُ حُجْرِ قَالَ يَعْيَى بْنُ يَعْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ عَبْدِ ٱلله بْن دِينَارِ أَنَّهُ سَمَعَ ٱبْنُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ غَفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَعُصَيَّةٌ عَصَت اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَرَثُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا عَبْيْدُالله حِ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ سَوَّاد أَخْبَرَنَا

كمّاتله الله أى قنله . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ اللهم العن بنى لحيان و رعلاً ﴾ لحيان بكسر اللام وفنحها وهم بطنءمن هذيل و رعل بكسر الراء واسكان الدين المبملة وفيه جواز لعن/الكفار

أَنْ وَهِبِ أَخْـبَرَى أُسَلَمَةً حَ وَحَدَّتَنَى زَهْيَرُ بِنْ حَرِبِ وَالْحُلُوا فَى وَعَبْدُ بِنَ حَميد عَن يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالح كُلُّهُمْ عَنْ نَافعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَن النِّيّ صَّلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمثْلُهِ وَفَى حَديث صَالحِ وَأَسَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذٰلكَ عَلَى الْمُنْبَرَ . وَحَدَّثَنيه حَجَّاجُ بْزُ الشَّاعر حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد الطَّيَالسُّ حَدَّثَنَا حَرْبُ أَبِنْ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيِي حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً حَدَّثَنِي أَبُو عَمَرَ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مثلَ حَديث هُولًا عَن أَبْن عُمَرَ

**حَدَثَىٰ** زُهَيْرِ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ «وَهُوَ ابْنِ هُرُونَ» أَحْبَرَنَا أَبُو مَالك الْأَشْجَعَى عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيْوِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ الْأَنْصَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهِنَةُ وَغَفَارُ وَأَشْجَعُ وَمَنْ كَانَ مِنْ بَنِي عَبْدُ اللهِ مَوَالَىَّ دُونَ النَّاس وَاللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَاهُمْ صَرَمْنَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللّه بْنُ نَمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن سَعْد أَبْن إِبْرَاهيمَ عَنْ عَبْد الرَّحْن بْن هُرْمُنَ الأَّعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَـلَّى الله عَلَيه وَسَـلَّمَ قُرَيشُ والأَنْصَارُ وَهُرَينَةً وَجُهِينَةً وَأَهْرُ وَغَفَارُ وَأَشْجُعُ مُوالىً لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُونَ الله ورَسُوله مَرْشَ عُبَيْدُ الله بنُ مُعَاد حَـدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا

جملة أو الطائفة منهم بخلاف الواحد بعينه . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ الْأَنْصَارَ وَمَرْيَنَةُ وَمَن كان من بني عبد الله ومن ذكر موالي دون الناس والله و رسوله مولاهم ﴾ أي وليهم والمتكفل بهم و بمصالحم وهم مواليه أى ناصروه والمختصون به قال القاضي المراد ببني عبد الله هنا بنو عبد العزى من غطفان سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بنى عبد الله فسمتهم العرب بنى محولة لتحويل

شُعْبَةُ عَنْ سَعْد بْن إْبْرَاهِيمَ لِهٰذَا الْاسْنَاد مثْلُهُ غَيْرَ أَنَّ فِى الْحَـديث قَالَ سَعْدُ فى بَعْض هٰـذَا فِيهَا أَعْلَمُ مِرَشِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَتُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ أَبْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا تَحَدُّ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمْعَتُ أَبَا سَلَمَةَ نُحَدِّثُ عَنْ أَقِي هُرَ ﴿وَهَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَسْلَمُ وَغَفَارُ وَمُزْينَةُ وَمَنْ كَانَ مَنْ جُهَيْنَة أُوْ جُهِينَةُ خَيْرٌ مَنْ بَنِي تَمْيمِ وَبَنِي عَامرِ وَالْحَلِيفَيْنِ أَسَد وَغَطَفَانَ صَرِشْ قُتَيْبَةُ مِنْ سَعيد حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ « يَعْنَى الْحَرَامَّ » عَنْ أَيِّ الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقَدُ وَحَسَنُ الْحُلُو انيُّ وَعَبْدُ بْنُ خَميْد قَالَ عَبْدُ أُخْبَرَنِي وَقَالَ الْآخَرَانَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدَ حَـدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالح عَن الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذَى نَفْسُ مُحَمَّد بيده لَعَفَارُ وَأَسْلَمُ وَمُزَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مَنْ جُهَيْنَةَ أَوْقَالَ جُهَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مَنْ مُزَيْنَةَ خَ عندَ الله يَوْمَ الْقَيَامَة منْ أَسَدَ وَطَيِّي وَغَطَفَانَ حَرْشَى زُهَيْرٌ بْنُ حَرْب وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقُ قَالَا حَدَّثَنَا إِسَاعِيلُ « يَعْنَيان أَبْنَ عُليَّةَ » حَدَّثَنَا أَيْوِبُ عَنْ مُحَمَّد عَنْ أَى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَأَسْلَمُ وَغَفَارُ وَشَيْءُ مَنْ مُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ أَوْشَىٰۥ مْنْ جُهَيْنَةَ وَمُزَيْنَةَ خَيْرٌ عَنْدُ الله قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ يَوْمَ الْقَيَامَة مِنْ أَسَد وَغَطَفَانَ وَهَوَ ازِنَ وَمَّيمِ وَرَشَ أَبُو بَكُر بْنُ أَي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّ

اسم أيهم. قوله ﴿ والحليفين أسد وغطفان ﴾ بالحاء المهملة مر. الحلف أى المتحالفين. قوله

وَأَنْ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ مِنْ جَعْفَر حَـدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّد مِن أَبي يَعْفُوبَ سَمَعْتُ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ أَى بَكْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجيج منْ أَسْلُمَ وَغَفَارَ وَمُزيْنَةَ وَأَحْسُبُ جُهَيْنَةَ نُحَمَّدُ الَّذِي شَكَّ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَرَّأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغَفَارُ وَمَرْيِنَةُ وَأَحْسُبُ جُهِينَةُ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمْيمَ وَبَنِي عَامرٍ وَأَسَدَ وَغَطَفَانَ أَخَابُوا وَخَسرُوا فَقَالَ نَعْمِ قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسي بِيَده إِنَّهُمْ لَأَخْيِرُ مَهُمْ وَلَيْسَ في حَديث أَنْ أَي شَيْبَةَ مُحَمَّدُ الَّذِي شَكَّ حَرَثْنِي هُرُونُ ثُنُ عَبْدَ اللَّهِ حَـدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَني سَيِّدُ بَى مَمْ مُحَدُّهُ مُرْ عَبْدُ ٱلله بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ الضَّىٰ لَهٰذَا الْاسْنَادَ مِثْلُهُ وَقَالَ وَجُهَيْنَةُ وَلَمْ يَقُلُ أُحسَبُ مِرْشِنَ نَصْرُ بُنُ عَلَى الْجَهْضَمَىٰ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبُةُ عَنْ أَبِي بشر عَنْ عَبْدَ الرَّحْنَ مْنَ أَنَّى بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْلَمُ وَعَفَارُ وَمْرَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمْيمِ وَمِنْ بَيْعَام وَالْخَلِيفَيْن بَنِي أَسَدَ وَغَطَفَانَ مَرْش مُحَمَّدُ

أَنْ ٱلْمُثْنَى وَهْرُونُ ثُنْ عَبْـدَ ٱللهَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد حِ وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرُو النَّاقدُ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّار قَالَا حَدَّثَنَا شُعَبَةُ عَنْ أَبِي بشر بَهٰذَا الْاسْنَاد حَرَث أَبُو بَكْر أَنْ أَن شَيْنَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ ﴿ وَاللَّهُظُ لَأَنى بَكْرٍ ﴾ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلَكُ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبِدِ الرِّحْمِنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَرَّأَيْمُ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغَفَارُ خَيْرًا مِنْ بَنِي ثَمِيمٍ وَبَنِي عَبْدِ الله بْن غَطَفَانَ وَعَامَرُ بْنَ صَعْصَعَةَ وَمَدَّ بَهَا صَوْتَهُ فَقَالُوا يَارَسُولَ الله فَقَــْدْ خَابُوا وَخَسَرُوا قَالَ فَأَنَّهُمْ خَيْرُ وَفِى رَوَايَة أَنَى كُرَيْبِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَمُرَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغَفَارُ صَرَثَىٰ زُهَيْرُ أُنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةَ عَنْ مُغيرَةَ عَنْ عَامر عَنْ عَدَى بنحاتم قَالَ أَتَيْتُ عُمَرَ ثَنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لِي إِنَّ أُوِّلَ صَدَقَة بَيِّضَتْ وَجْهَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَوُجُوهَ أَصْحَابِهِ صَدَقَةُ طَيِّي. جَنْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْثِ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْد الرَّحْن عَنْ أَبِي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَدَمَ الطَّفَيْلُ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ كَفَرَتْ وَأَبْتْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلَكَتْ دَوْسٌ فَقَالَ اللّٰهُمُّ أَهْد دَوْسًا وَأَنْت بِهِمْ مَرْسُنا قُتُينَةُ بْنُ سَعيد حَدَّثَنَا جَرِيْرَ عَنْ مُغيرَةً عَن الْحَارِثَعَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرِيْزَةَ لَا أَزَالُ أُحُبُّ بَي

بالحلف أو بجازا لمقاربته فان تميا تجتمع هي وضبة قريباً. قوله ﴿ أُولُ صَدَقَةُ بَيْضَتَ وَجَهُرُسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طئ ﴾ أي سرتهم وأفرحتهم وطيء بالهمزة علي

عَيْمٍ مِنْ نَلَاثُ سَمْعَتُهُنَ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمَّ أَشَدُّ أَمْتِي عَلَى اللّهَ عَالَى وَجَادَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هٰذه صَدَقاتُ قَوْمَنَا قَالَ وَكَانَتْ سَيِّةٌ مَنْهُم عِنْدَ عَاتَشَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهْصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ
عَلَيْهَ عَلَى اللهُ عَنْ أَيْهُ مَنْ وَلَد السَاعِيلَ وَحَدَّنَيْهُ زُهْيُرُ بُنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرْ عَنْ عُسَرَةَ عَنْ أَيْهِ

وَرَعَةَ عَنْ أَيْهُ مَنْ وَلَد السَاعِيلَ وَحَدَّنَيْهُ زُهْيُرُ بُنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرْ عَنْ عُسَرَةَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَى عَنْ إِلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ إِلَى هُرَيْرَةً قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَا لَهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

حَدِّتَى حَرْمَلُهُ بُنُ يَحْيَ أَخْبَرَنَا أَبُنَ وَهْبِ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ أَنِ شَهَابِ حَدَّتَى سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَيِ هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى وَسَلَّمَ قَالَ جَجُدُونَ النَّاسَ مَمَادِنَ فَخَيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْاِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْر

المشهور وحكى تركه وسبق بيانه والملاحم معارك القتال والتحامه

## ـــه 👸 باب خيار الناس 🥦 .ـــ

قوله صلىالله عليه وسلم ﴿ تَجدونُ النّاسِ معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام اذافقهوا ﴾ هذا الحديث سبق شرحه في فضائل يوسف صلى الله عليه وسلم وفقهوا بضم القاف على المشهور وحكى كسرها أي صادوا فقها، وعلما والمعادن الإصول وإذا كانت الاصول شريفة كانت الْأَمْرِأَ ثُرَهُمُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ وَتَعِدُونَ مِنْ شَرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهِيْنِ الَّذِي يَأْتِي هُوْلَا. بَوْجه وَهُوَلَا. بَوْجه وَعَنْ أَيْنَ الْجُورُةُ فَلَى مُرَدِّةً فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَحْدُونَ عَنْ أَيْنِ الزَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَيْ هُرِرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَحْدُونَ مَنْ النَّاسَ مَعَادَنَ مِثْلَ حَديث النِّهْرَى عَيْرَانَ في حَديث أَيْ زُرْعَةَ وَالْأَعْرَجِ عَدُونَ مَنْ خَدُونَ مَنْ خَدْرَالنَّاسَ مَعَادَنَ مِثْلًا الشَّانُ الشَّامُ لَهُ مُرَاهِةً خَيْرَانُ في حَديث أَيْ زُرْعَةَ وَالْأَعْرَجِ عَجُدُونَ مَنْ خَدِيث أَيْ رُزْعَةَ وَالْأَعْرَجِ عَجُدُونَ مَنْ خَدِيث أَيْ رُزعَةَ وَالْأَعْرَجِ عَجُدُونَ مَنْ خَدِيث أَيْ رُزعَةَ وَالْأَعْرَجِ عَجُدُونَ مَنْ خَدِيث أَيْ رُبَعَةً وَالْأَعْرَجِ عَجُدُونَ مَنْ خَدِيث اللّهُ عَلَيْهِ النَّاسَ فَى هَذَا الشَّأَنُ الشَّالُ مُ لَمُ مَلْ اللهُ عَلَى مُؤْلِونَا مَنْ الْتَعَالَيْقُ مَا الشَّاسَ فَى هَذَا الشَّالَ الشَّالَ عَلَيْهِ الْمُعْرَادِ الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِقَ عَلَاهُ السَّالَ السَّالَ السَّالَ الشَّالَ السَّالَ السَّالَ السَّالَ السَّالَ السَّالِ السَّالَ السَّالَ السَّالَ السَّالَ السَّالَ السَّالَ السَّالَةُ السَّالَ السَّالَة السَّالَ السَّالَ السَّالَ السَّالَة السَّالِ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّاسَ السَالَةُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَالَةُ السَّالَةُ السَّاسَةُ السَّاسَةُ السَّاسُونَ الْمُعْتَلِقِ الْمَاسَانَ السَلْولُونَا السَّاسَةُ السَالَةُ السَالَةُ السَالِي الْمَاسَالَةُ السَّالَةُ السَّاسُونَ الْمَاسَالَةُ السَاسَانَ الْمَاسَانَ الْعَامِ الْعَلْمُ الْمَاسَلُونَا السَّاسَانَ الْمَاسَلَةُ السَالَةُ السَاسُونَ الْمَاسَلَةُ السَالَعُونَ الْمَاسَلُونَا الْمَاسَلَةُ السَاسَلَةُ السَاسَانَ الْمَاسَلُونَا الْمَاسَلَةُ السَاسَانَ السَاسَلُونَ الْمَاسَلُونَا الْمُعَالَةُ السَالَةُ السَاسَانَ الْ

مِرْثِنَ أَبْنُ أَنِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ بْنُ عُينْـَةً عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أِي هُرَيْرَةَ وَعَنِ أَبْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلْيُهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ نِسَادٍ رَكِبْنُ الْأَبِلَ قَالَ أَحَدُهُمَا صَالِحُ نِسَاء قُرُيْشٍ وَقَالَ الآخُرُ نِسَاءُ قُرُيْشٍ أُخْنَاهُ عَلَى

الفروع كذلك غالبا والفضيلة في الإسلام بالتقوى لكن اذا افضم اليها شرف النسب إزدادت فضلا. قولم سلى التعليه وسلم فر وتجدون من خير الناس فيهذا الأمر أشدهم له كراهية حتى يقع فيه مج قال القاضى يحتمل أن المراد به الاسلام كما كان من عمر بن الحنطاب وخالدين الوليد وعمر و ابرالعاصى وعكرمة بن أبى جهل وسهيل بن عمر و وغيره من مسلمة الفتح وغيرهم من كان يكره الاسلام كراهية شديدة لما دخل فيه أخلص وأحبه وجاهد فيه حق جهاده قال ويحتمل أن المراد بالأمر في ذي الوجهين هنالو لايات لانه اذا أعطيها من غيرمسئلة أعين عليها . قوله صلى الته عليه وسلم في ذي الوجهين انه من شرار الناس فسيه ظاهر لابه نقاق محض و كذب وخداع وتحيل على اطلاعه على اسرار الطائفتين وهو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها و يظهر لها أنه منها في خير أو شر وهي مداهنة محرمة يَنِيمٍ فِ صَغَرِه وَأَرْعَاهُ عَلَى رَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِه مِرْشَ عَمْرُ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَن أَي الزَّنَادِ عَن الْأَعْرِجِ عَنْ أَيِي هُرَرَةَ يَلْغُ بِهِ النَّيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَ عَنْ أَيْهِ يَلْلُمْ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَرْعَاهُ عَلَى وَلَدَ فِ صَغْرِهِ وَكُمْ يَقُلُ يَنِيمٍ حَدَّثَى سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ أَنْ أَبَا هُرِيرَةَ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَلَّهُ قَرْيَشَ خَيْرُ نَسَاء رَكَبْنَ الْإِبلَ أَحْنَاهُ عَلَى طَفْلُ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِى ذَات يَدِهِ قَالَ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِنَّ لِلْكَ وَلَمْ رَكَبُ مَرْيَمُ بِنَّكَ عَمْرانَ بَعِيرًا قَطْ صَرَّعَى فَلَا يَعْرَانَ بَعِيرًا قَطْ حَرَيْقَ مُحَدُّ بُنُ رَافِعٍ وَعَنْكُ بُنُ مُنْ اللّهَ يَقِلْكُ وَلَمْ رَكُبُ وَاللّهُ مَرْيَمُ بِنَّ عَرَانَ بَعِيرًا قَطْ حَرَيْقَ مَعْمَرُعَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَعْرَقِي وَاللّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَالَقُولُ مَنْ مَنْ اللّهُ عَرَانَ بَعِيرًا قَطْ مَرْمَى عَنْ اللّهُ عَلَى الْمَالِقُولُ وَالْمَاهُ عَرَانَ الْمَالِقُولُ وَالْمَالُولُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَالُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّه

#### 

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿خَيْرِ نَسَا وَ رَكِنِ الآبِل نَسَاء قَرِيشَ أَحَنَاه على ولد فى صغره وأرعاه على زوج فىذات ده ﴾ في فضيلة نسا قويش وفضل هذه الخصال هيم الحنوق على لاوج فى ماله عليهم وحفظه والامانة فيه وحسن تدبيره فى النفقة وغيرها وصياته ونحو ذلك ومعنى ركبن الآبل نسا العرب ولهذا قال أبو هريرة فى الحديث لم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط والمقصود أن نساء قريش خير نساء العرب وقد علم أن العرب خير من غيره فى الجملة وأما الافراد فيدخل بها الخصوص ومعنى ذات يده أى شأنه المضاف اليه ومعنى أحناه أشفقه والحانية على ولدها التي تقوم عليهم بعد يتمهم فلا تتروح فان تزجت فليست بحانية قال الهروى وقد سبق فى باب فضل أن سفيان قريا بيان أحناه أوارعاه وأرعاه وأن معناه أحناهن والله أعلم

بنْتَ أَبِي طَالَبِ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّى قَدْ كَبِرْتُ وَلَى عِيَالُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَيْرَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ خَيْرَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ خَيْرَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ خَيْرَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ الله وَصَحْرَه صَرَّى عَيْرَ الله عَدَّتُنَا وَقَالَ عَبْدَ أَخْبَرَنَا عَمْدَ عَنْ الله عَمْدَ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَمْدَ عَنْ الله عَمْدَ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَيْرُ نَسَا، رَكَبْنَ خَيْرَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ خَيْرُ نَسَا، رَكَبْنَ خَيْرَ الله عَنْ الله عَلْهِ وَسَلَمْ وَلَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الله عَلْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ عَنْ الله عَلْهُ وَلِلْكَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ عَنْ الله عَلْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ عَنْ الله عَنْ الله عَلْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ عَنْ الله عَلْهُ وَلَهُ عَنْ الله عَلْهُ وَلَهُ وَلَهُ عَنْ الله عَنْ الله عَلْهُ وَلَهُ وَلَهُ عَنْ الله عَلْهُ وَلَهُ وَلَهُ الله عَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ عَنْ الله عَدْ الله عَلْهُ وَلَهُ عَنْ الله عَلْهُ وَلَهُ عَلَهُ وَلَهُ عَنْ الله عَلْهُ وَلَهُ عَلَهُ وَلَهُ عَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ عَنْ الله عَلْهُ وَلَهُ عَلَهُ وَلَهُ عَلَهُ وَلَهُ عَلَهُ وَلَهُ عَلَهُ وَلَهُ عَلَهُ وَلَهُ عَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ عَلْهُ وَلَهُ اللهُ عَلْهُ وَلَهُ عَلْهُ وَلَهُ وَلِهُ عَلْهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلْهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا عَلَالْمُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَا عَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِه

حَدَّثَنَا حَمَّاتُ بُنُ الشَّاعِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ﴿ يَعْنَى أَبْنَ سَلَمَةَ ﴾ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ أَبِي عَبِيْدَةَ بْنِ الْجُرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ حَرِّثِي لَبُو جَعْفَرٍ نُحَدِّدُ بْنُ الصَّالِحِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا عَاصِمْ

### 

ذكر فى الباب المؤاخاة والحلف وحديث لاحلف فى الاسلام وحديث أنس آخى رسولالله صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار فى دارى بالمدينة . قال القاضى قال الطبرى لايجوز الحلف اليوم فان المذكور فى الحديث والموارثة به و بالمؤاخاة كله منسوخ لقوله تعالى وأولوا

الْأَحْوَلُ قَالَ قِيلَ لَأَنسَ مْن مَالكَ بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ لَاحلْفَ في ٱلاسْلَام فَقَالَ أَنَسُ قَدْ حَالَفَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْش وَالْأَنْصَار فى دَارِه وَرَشْنَ أَنُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْنَةً وَمُخَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللَّه بْنِ نُمْيْرِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ ُسُلَيَانَ عَنْ عَاصِم عَنْأَنَس قَالَ حَالَف رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَمْ وَسَلَّمْ بَيْنَ قُر يش وَالأَنْصَار فى دَارِهِ أَلَتَى بِالْمَدِينَةِ مَرْشِ الْمُو بَكُرِ بِنُ أَى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمْير وَ لُبُو أُسَامَةً عَنْ زَكَرَيًّا. عَنْ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهُ عَنْ جُبَيْر بْنُ مُطْمِعَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ لَاحْلُفَ فِي الْاسْلَامِ وَأَيْمَا حَلْفَ كَانَ فِي الْجَاهِلَيَّةَ لَمْ يَرْدُهُ الْاسْلَامُ إِلَّا شَدَّةً حَرْضَ أَبُو بَكُر بُن أَى شَيْبَةَ وَإِسْاحَى بُنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنَ أَبَانَ كُلُهم عَنْ حُسَيْنَ قَالَ أَبُو بَكُر حَدَّثَنَا حُسَيْنَ مِنْ عَلَى الْجُعْفَى عَنْ بُحْمَعٌ مِنْ يَحْتَى عَنْ سَعيد بن أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْنَا الْمُغْرِبَ مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ِثُمَّ قُلْنَا لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّيَ مَعُهُ الْعَشَاءَ قَالَ فَجَلَسْنَا غَفَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَازِلْتُمْ هُهُنَا قُلْنَا يَارَسُولَ الله صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ قُلْنَا نَجُلُسُ حَتَّى نُصَلَّى مَعَكَ الْعَشَاءَ قَالَ أُحسَلَتُمْ

الاحارم بعضهم أولى يبعض وقال الحسن كان التوارث بالحلف فنسخ بآية المواريث قلتاً ما ما يتعلق بالارث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلما. وأما المؤاخاة في الاسلام والمحالفة على طاعة الله تمالى والتناصر في الدين والتعاون على البروالتقوى واقامة الحق فهذا باق لم ينسخ وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام الاشدة وأما قولة صلى الله عليه وسلم ﴿الاحلف في الاسلام ﴾ فالمراد به حلف التوارث والحلف على مامنع الشرع منه والله أعلم

أَوْ أَصَاتُمْ قَالَ فَرَفَعَ رَأْسُهُ إِلَى السَّهَا. وَكَانَ كَثْيِرًا مَّا يَرْفَعُ رَأْسُهُ إِلَى السَّهَ. فَقَالَ النَّجُومُ أَمْنَةُ للسَّهَا. فَاذَا ذَهَبَت النَّجُومُ أَنَى السَّهَ. مَاتُوعَدُ وَأَنَا أَمَنَةٌ لاَّحْجَالِي فَإِذَا ذَهَبَتُ أَنَى أَصُحَالِي مَايُوعَدُونَ وَأَصْحَالِي أَمْنَةٌ لاَّمْتَى فَاذَا ذَهَبَ أَصْحَالِي أَنْى أَمَّتَى مَا يُوعَدُونَ

مَرْشُنَ أَبُو خُشْمَةَ زَهُيْرَ بُنَ حَرْبٍ وَأَهْدُ بُنُ عَبْدَةَ الطَّمِّ « وَاللَّفْظُ لُوهَيْر » فَالاَ حَدَّنَنا سُفْيَانُ بُنُ عَيْنَةَ فَالَ سَمِعَ عَمْرُو جَابِرًا يُخْبُرُ عَنْ أَيْسَعِيدِ الْخُنْرِيُّ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَيْنُهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَلْنَى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فُيقُالُ لَهُمْ فِيكُمْ

## 

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ النجوم أمنة للسما فاذا ذهبت النجوم أنى السماء مانوعد﴾ قال العلماء الامنة بفتح الهمرة والميم والامن والامان بمعنى ومعنى الحديث أن النجوم مادامت باقية. فالسماء بافية فاذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا أمنة الاسحابي فاذا ذهبت أنى أسحابي ما يوعدون أىمن الفتن والحروب وارتداد من ارتدمن الاعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك بما أنذر به صريحا وقد وقع كل ذلك . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وأصحابي أمنة لامتى فاذا ذهب أسحابي أن أمتى ما يوعدون ﴾ ممناه من ظهور الدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم معناه من ظهور الدع والحوادث وغير ملا المدينة ومكمة وغير ذلك وهذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وسلم

\_\_\_\_ إباب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ﴿ ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ ﴾ وَلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ع قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ يغزو فنام من الناس﴾ هو بفاء مكسورة ثم همزة أي جاعة وحكى القاضى فيه بالياء مخففة بلا همر ولغة أخرى فنح الفاء حكاها عن الخليل والمشهور الاول وفى هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل الصحابة والتابعين وتابعيم رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتِهُ لَمْمْ ثُمَّ يَغْزُو فَثَامٌ مَنَ النَّاس فَيْقَالُ لَهُمْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ فَيَقُو لُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَغُرُو فَئَامٌ مَنَ النَّاسَ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحِ لَهُمْ صَرَّتَى سَعيدُ انْ يَحْيَى بن سَعيد الْأَمُويُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرِيْمٍ عَنْ أَبِي الزَّبْيرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ زَعَمَ أَبُو سَعيد الْحُدْرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُبعَثُ مَهُمُ الْبَعْثُ فَيَقُولُونَ أَنظُرُوا هَلْ تَجَدُونَ فيكُمْ أَحَدًا مَنْ أَصَّحَابِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ فَيَفْتَحُ لَهُمْ بِه مُ يُعْتُ ٱلْبَعْثُ النَّانِي فَيَقُولُونَ هَلْ فِهِمْ مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ فَيُفْتَحُ لَمُمْ اللَّهُ مُنْ مَنَّ الْبَعْثُ النَّاكُ فَيُقُالُ أَنْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فَهِمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَأًى أَضْحَابَ الَّذِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَكُونُ الْبِعْثُ الرَّابِمُ فَيُقَالُ ٱنْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فيهمْ أُحَدًا رَأَى مَنْ رَأَى أُحَدًا رَأَى أَصْحَابَ النَّىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُوجُدُ الرَّجُلُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ به مَرَشِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أُبُو الْأَحْوَصَ عَنْ مَنْصُورَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مْن يَزِيدَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْسَانِيِّ عَنْ عَبْد الله قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أَمَّى الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونِي ثُمَّ النَّينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ النَّينَ

والبعث هنا الجيش. قوله (عن عبيدة السلماني) هو بفتح العين والسين واسكان اللام منسوب الم بنىسلمان. قوله صلى الله عليه وسلم (خير كم قرف) وفى رواية خيرالناس قرفى ثم النبن يلونهم الى آخره . اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم والمراد أصحابه وقد قدمنا

يُلُونَهُمْ ثُمَّ بِحِي. قَوْثُمْ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهُمْ بَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ لَمْ يَذَكُر هَنَادُ الْفَرْنَ في حَدِيثه وَقَالَ قَنْيَبَةُ ثُمَّ بَحِي. أَقُوامُ صَرَّتُ عُثْهَانُ بْنُ أَنِي شَيْبَةَ وَاِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْظَلَى قَالَ إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْبَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدَاللّٰهُ قَالَ سُلُّلَ رَسُولُ لِللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ قَرْفَى ثُمَّ اللَّهِنَ يَلُونَهُمْ ثُمُّ اللّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ يَجِى. قَوْمُ تَبَدُّرُ شَهَادَةُ أَحَدَهُم بَمِينَهُ وَتَبْدُرُ بَيْنَهُ شَهَادَتُهُ قَالَ إِبْرَاهِمِم كَانُوا يَبْوَنَنَا وَيُعْنُ عَلْمَانٌ عَنِ الْعَهْ وَ الشَّهَادَةُ وَحَرَثِنَا مُحَدِّدُ بُنُ لَلْمُثَى وَأَنُ بَشَارٍ قَالَا حَرِيرَ

أن الصحيح الذي عليه الجمور أن كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة فهو من أصابه ورواية خير الدس على عمومها والمراد منه جملة القرن ولا يارم منه تفضيل الصحابي على الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم و لا أفراد النساء على مريم وآسية وغيرهما بل المراد جملة القرن بالنسبة الى كل قرن بجملته قال القاضى واختلفوا في المراد بالقرن هنا فقال المغيرة قرنه أصحابه والذين يلونهم أبناؤهم والثالث أبناء أبنائم موقال شهر قرنه مابقيت عين رأته والثانى مابقيت عين رأت من رأه ثم كذلك وقال غير واحد القرن كل طبقة مقترنين في وقت وقيل هو لأمل مدة بعث فيها نبي طالت مدته أم قصرت وذكر الحربي الاختلاف في قدره بالسنين من عشر سنين الى مائة وعشرين ثم قال وليس منه شيء واضح و رأى أن القرن كل أمة وزرارة بن أبي أوفي مائة وعشرون وعبدالملك بن عمير مائة وقال ابن الاعرابي هو الوقت . هذا وزرارة بن أبي أوفي مائة وعشرون وعبدالملك بن عمير مائة وقال ابن الاعرابي هو الوقت . هذا ترنه صلى الله عليه وسلم الصحابة والثاني النابعون والثالث تنابعوم . قوله صلى الشعليه وسلم الصحابة والثاني النابعون والثالث بناهم وقدله صلى الشعليه وسلم الصحابة والنابية عليه وسلم الصحابة والمائة من حلف معها وجمهور بنهرود في در شهادة من حلف معها وجمهور بلد يشهد وبحاف مع شهادة واحتج به بعض الممالكية في در شهادة من حلف معها وجمهور بلد يشهد وبحاف مع مشهادة واحتج به بعض الممالكية في در شهادة من حلف معها وجمهور

عَبْدُ الرَّحْنِ حَدَّتُنا سُفْيَانُ كَارَهُمَا عَنْ مَنْصُورِ بِاسْنَادَ أَي الْأَحْوَصِ وَجَرِيرِ بَمْعْنَى حَدِيثُهِمَا وَلَيْسَ فَي حَدِيثُهِمَا سُلِّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ وَ مَدَثَى الْحَسَنُ بَنْ عَلْ الْحُلَوْانُ حَدَّتَنَا أَزْهُرُ بَنْ سَعْدِ اللّهَ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْهُ عَنْ النّبِي اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهُ عَنْ النّبِي اللهِ عَنْ النّبِي اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَمَلْمُ أَوْ الرَّاسِ قَلْ فَي مُثَمِّ اللّهِ بَنْ مُعْدَمٌ خَلَّا اللّهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَلُو بِشُرَ حَوَّدَّتَى إِلْمُعَالِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلُولُهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلُولُهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلُولُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلُولُهُ اللهُ اللهُ

العلماء أنها لاترد ومعنى الحديث أنه يجمع بين اليمين والشهادة فنارة تسبق هذه وتارة هذه و فى الرواية الاخرى تبدر شهادة أحدهم وهو بمعنى تسبق قوله ينبوننا عن العهد والشهادات أى الجمع بين اليمين والشهادة فتوله صلى الشعله والشهادات أى الجمع بين اليمين والشهادة وقبل المراد النهى عن قوله على عهد الله أو أشهد بالله . قوله صلى الشعله وسلم وكلاهما صحيح أى يجى، بعده خلف باسكان اللام هكذا الرواية والمراد خلف سوء قال أهل اللغة الحلف ماصار عوضا عن غيره و يستعمل فيمن خلف بخير أو بشر لكن يقال فى الحير بفتح اللام واسكانها لغنان الفتح أشهر وأجود وفي الشر باسكانها عند الجهور وحكى أيضا فتحها قوم فيم والسمانة يشهدون قبل أن يستضهدوا ﴾ وفي واية و يظهر قوم فيم والمه ومناه أنه يكثر ذلك فيم وليس معناه أن يتمحضوا سمانا قالوا والمذموم منه هنا كثيمة اللحد ومناه أنه يكثر ذلك فيم وليس معناه أن يتمحضوا سمانا قالوا والمذموم منه

مِرَشَ مُحَدَّدُ بِنُ بِشَّارِ حَدَّنَا مُحَدَّدُ بِنُ جَعْفَرِ ح وَحَدَّنِي أَبُو بَكُرِ بِنُ اَلَهِ حَدَّنَا عُنَدَرُ عَنْ شُعْبَةً حَلَى أَبُو بَكُرِ بِنُ اَلْهِ عَدَّنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّنَا أَبُو عَوَانَةَ كَلاهُمَا عَنْ شُعْبَةً قَالَ أَبُو هُرَرَّةَ فَلَا أَدْرِي مَرَّيْنِ عَنْ أَي بِشْرِ بِهَذَا الْاَسْنَادِ مِثْلَةُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَديث شُعْبَةً قَالَ أَبُو هُرَرَّةَ فَلَا أَدْرِي مَرَّيْنِ عَنْ غُنْدَرَ قَالَ أَنُو بَنْ بَشَقِي وَابُنُ بَشَالِ جَمِياً عَنْ غُنْدَرَ قَالَ أَبُو الْمُنْتَى وَابُنُ بَشَالِ جَمِياً عَنْ غُنْدَرَ قَالَ أَبُو اللّهُ عَرَانَ بْنَ حَصِينَ مُحْدَقًا شُعْبَةً سَمِّتُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسُمَّ قَالَ إِنَّ خَيْرَ مُنْ مُثَلِقًا لَهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْقُ فَلَا أَدْرَى أَقَالَ إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْقُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنْ خَيْرَكُمْ قَرْقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنْ خَيْرَكُمْ قَرْقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْانَ فَلَا أَدْرِى أَقَالَ رَسُولُ اللّهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنْ خَيْرَكُمْ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ عُنْدَو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَالَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْهُ وَالْمَ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُولُ اللّهُ عَلَالَهُ وَلَالَةً اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالَةً عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ

من يستكسبه وأما من هو فيه خلقة فلا يدخل فى هذا والمتكسب له هو المتوسع فى المأكول والمشروب زائداً على المعتاد وقبل المراد بالسمن هنا أنهم يتكثرون بما ليس فيهم ويدعون ما ليس لهم من الشرف وغيره وقبل المراد جمعهم الأموال. وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ يشهدون قبل أن يستشهدوا ﴾ هذا الحديث فى ظاهره مخالفة للحديث الآخر خير الشهود الذى يأتى بالشهادة قبل أن يسألها قال العلناء الجمع بينهما أن الذم فى ذلك لمن بادر بالشهادة فى حق الآدى هو عالم بها قبل أن يسألها قال العلناء الجمع بينهما أن الذم فى ذلك لمن بادر بالشهادة فى حق ولا يعلم بها صاحبها فيخبره بها ليستشهده بهاعند القاضى أن أراد و يلتحق به من كانت عنده شهادة الآدى شهادة حسبة وهى الشهادة بحدورأى المصلحة فى الستر هذا الذى ذكرناه من الجمعين الحديثين هو مذهب أصحابنا ومالك وجماهير العلماء وهو الصواب وقبل فيه أقوال ضعيفة منها قول من قال بالذم مطلقا ونالذ حديث المدح ومنها قول من قال بالذم مطلقا

وَلاَ يُستَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يُوفُونَ وَيَظْهُرُ فَهِمُ السَّمَنُ عَرَشَىٰ مُحَمَّدُ بُنُ مَّا اللَّهِ عَلَى الْمَعْدِي مَحَمَّدُ بُنُ مَا مُحَمَّدُ بُنُ مَحَمَّدُ بُنُ مَحْدَثَنَا عَبُدُ الرَّحْنِ بُنُ بَشَرِ الْعَبَدِي حَدَّنَنَا جُلُامُ عَنْ شُعْبَةَ بِهِمَدَا الْإسْنَادِ وَفَى حَدَيْثِمْ قَالَ لاَ أُدَرِى أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِه قَرْنَيْنَ أَوْ اللَّكَانَة وَفَى حَدَيْثِ شَبَابَة قَالَ سَمَعْتُ وَفَى حَدَيْثِ شَبَابَة قَالَ سَمَعْتُ وَفَى حَدَيْثِ شَبَابَة قَالَ سَمَعْتُ وَقَى حَدَيْثِ مَعْرَانَ بْنُ حُصَيْنِ وَقَى حَدِيثَ جَهْزِي وَفُونَ كَمَا قَلْ اللَّهِ وَقَى حَدَيثَ جَهْزِي وَفُونَ كَمَا قَلْ اللَّهِ وَقَى حَدَيثَ جَهْزِي وَفُونَ كَمَا قَلْ اللَّهُ وَقَى حَدَيثَ جَهْزِي وَفُونَ كَمَا قَلْ اللَّهُ عَلَيْ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَى حَدَيثَ جَهْزِي وَفُونَ كَمَا قَلْ اللَّهُ عَلَى فَوْسَ فَقَدِيثَ جَهْزِي وَفُونَ كَمَا قَلْ اللَّهُ عَلَى فَوْسَ خَدِيثَ جَهْزِي وَفُونَ كَمَا قَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَوْسَ حَدَيثَ جَهْزِي وَفُونَ كَا قَلْ الْبُنَى وَقَلَى اللَّهُ عَلَى فَوْسَ حَدَيثَ جَهْرُ وَفُونَ كَمَا قَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

وكلها فاسدة واحتج عبدالله بن شبرمة بهذا الحديث لمذهبه في منعه الشهادة على الاقرار قبل أن يستشهد ومذهبنا ومذهب الجمهور قبولها. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ و يخونون ولا يتمنون ﴾ همكذا في أكثر النسخ بتمنون بتشديد النون وفي بعضها برئمنون وسمناه بخونون خيانة ظاهرة بحيث لابيق معها أمانة تخلاف من خان بحقير مرة واحدة فانه يصدق عليه أنه خان و لا يخرج به عن الأمانة في بعض المواطن. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ و ينذرون و لايوفون ﴾ هو بكسر واجب بلا خلاف وان كان ابتداء الندر منها عنه كاسبق في بابه وفي هذه الإحاديث دلائل النبوة ومجمح قاهمة أن كل الأمور التي أخبر بها وقعت كما أخبر ومعمت أبا جرة قال حدثي ذهدم بن مضرب ﴾ أما أبوجرة فبالجيم وهو أبوجرة فمد بن عران سبق يانه في كتاب الإيمان في حديث وقد عبد القيس ثم في مواضع ولاخلاف أنه المراد

هذه الأَمَّة الفَرْنُ الدِّينَ بُعثُ فِيمٍ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ زَادَ فَي حَديث أَبِي عَوَانَةَ قَالَ وَاللهُ أَعَلَمُ أَذْكُرَ الثَّالَثَ أَمْ لَا بَمْلِ حَديث رَهْدَم عَنْ عَمْرَانَ وَزَادَ فَي حَديث هشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ وَيَحْلُهُونَ وَلَا يُسْتَحْلُفُونَ وَلاَ يُسْتَحْلُفُونَ وَلاَ يُسْتَحْلُفُونَ وَلاَ يَشْتَحْلُفُونَ وَلَا يَسْتَحْلُفُونَ وَلَا يَسْتَحْلُفُونَ وَلَا يَسْتَحْلُفُونَ وَلاَ يَسْتَحْلُفُونَ وَلَا يَسْتَحْلُفُونَ وَوَهُو أَبْنَ عَلِي الجُمُفِيْ ، عَنْ زَائِدَةَ عَنِ السَّدِّيِّ عَنْ عَلْدَ الله الْهَبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ رَجُلُ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آئُلُ النَّاسِ خَيْرٌ عَلَيْ الْمُعْفِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آئُلُ النَّاسِ خَيْرٌ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آئُلُ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ الْقُرْنُ النَّاسِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آئُلُ النَّاسِ خَيْرٌ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آئُلُ النَّاسِ خَيْرٌ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آئُلُ النَّاسِ خَيْرٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ آئُلُ النَّانِي فَيْرُا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آئُلُ النَّاسِ خَيْرٌ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الْمُؤْنُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

صَرَشَ نُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ وَعَبُدُ بُنُ حُمِيْدُ قَالَ نَحَدُّدُ بُنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدُ أَخْ سَرَنَا عَبُدُ الرَّزَافِ أَخْسَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الْزُهْرِى أَخْبَرَنى سَلَمٍ بُنُ عَبْدُ اللهِ وَأَبُوبَكُمْ بِنُ سُلَيْهَانَ أَنَّ عَبْدُ اللهِ بَنْ عَمْرَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاَتَ لِيلَةً فِي آخِرِ حَيَانِهِ فَلَتَ سَلَمْ قَامَ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لِيلْتُكُمْ هِذِهِ فَانَّ عَلَى رَأْسٍ مَائَةً سَنَةً مِنْهَا

هنا وأمازهدم فبزاى مفتوحة ثم ها، ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة ومضرب بضم المم وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء المشددة · قوله ﴿ عن السدى عن عبد الله البهى عن عائشة ﴾ هو بفتح الباء الموحدة وكسر الهاء وهذا الاسناد بمااستدركه الدارقطني فقال انماروى البهى عن عرفة عن عائشة قال القاطني قد محموارواية عن عائشة وقد ذكر البخاري روايته عن عائشة

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿أَرْيَتُكُمْ لَيْلَتُكُمْ هَذَهُ فَانَ عَلَى رأْسُ مَانَهُ سَنَةً مَهَا لَايَبَقَ مَن اليوم على ظهر الارض أحدقال ابن عمر وانمــا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايبق ممن

هو اليوم على ظهر الأرض أحد يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن ﴾ وفي رواية جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفائه بشهر يقول ما من نفس منفوسة اليوم يأتى عليها ماثة سنة وهي حية يومنز وفي رواية أبي سعيد مثله لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لمسارجع من تبوك هذه الاحاديث قد فسر بعضها بعضا وفيها علم من أعلام النبوة والمراد أن كل نفس منفوسة أمنفوسة كانت تلك الليلة على الارض لاتعيش بعدها أكثر من مائة سنة سواء قل أمرها قبل ذلك أم لا وليس فيه نني عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة ومعني نفس منفوسة أي مولودة وفيه احتراز من الملائكة وقد احتج بهذه الاحاديث من شذ من المحدثين فقال الحنضر عليه السلام ميت والجهرر على حياته كا سبق في باب فضائله ويتأولون هذه الاحاديث على أنه كان على البحر لا على الارض أو انها عام مخصوص . قوله ﴿ فوهل الناس ﴾ بفتح الهاء أي غلط وذهب وهمه أي غلطو المقال وهما يفتحها وهلا كذرت أحذر حذرا فمناه فرعت والوه بالفتح الدع . قوله ﴿ وعن عبد الوهن ما حيا السقاية عنجاب هو معطوف على قول معتمر بن سليان سمعت أن قال الحدث الوحن صاحب السقاية عنجاب هو معطوف على قول معتمر بن سليان سمعت أن قال الوحن صاحب السقاية عنجاب هو همعطوف على قول معتمر بن سليان سمعت أن قال والحدثنا أبو

نَمَعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ مَكُوتَ بِشَهْرٍ تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا علْهُما عندَ الله وَأَقْدُمُ بِالله مَاعَلَى الْأَرْضِ منْ نَفْسِ مَنْفُوسَة تَأْتَى عَلَمًا ماتَةُ سَنة . حَدَّتَنه مُعَدُ رُنُ حَاتِم حَدَّنَا مُحَمَّدُ رُنُ بَكُر أَخْبِرَنَا أَنْ جُرَيْج بِهٰذَا الْاسْنَاد وَلَمْ يَذْكُر قَبْلَ مَوْته بَشَهْر مِّرَثْنِي يَحْنَى بْنُ حَبِيبَ وَنُحَدُّ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى كَلَاهُمَا عَن الْمُعْتَمر قَالَ ابْنُ حَبِيب حَدَّثَنَا مُعْتَمُرُ مِنْ سُلْمَانَ قَالَ سَعْتُ أَي حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِر بِن عَبْد الله عَن النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ذٰلكَ قَبْلَ مَوْته بشَهْر أَوْنَحُو ذٰلكَ مَامْنْ نَفْس مَنْفُوسَة الْيَوْمَ تَأْتِي عَلَيْهَا مَاتُهُ سَنَةً وَهِيَ حَيُّهُ يَوْمَنْدَ. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن صَاحب السِّقَايَة عَنْ جَارِ أَنْ عَبْدُ اللهَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمْلُ ذَلَكَ وَفَسَّرَهَا عَبْـدُ الرَّحْمٰن قَالَ نَقْصُ الْعُمُر مِرْثِنَ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَـدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ أَخْبَرَنَا سُلْيَانُ النَّيْمَيْ بِالْاسْنَادَىٰن جَمِعًا مْثَلُهُ صَرَّشِ، أَنْ ثَمَيْر حَدَّثَنَا أَبُو خَالد عَنْ دَاوُدَ « وَاللَّفْظُ لَهُ» ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر ثُنُ أَى شَيْبَةَ حَدَّتَنَا سُلْيَانُ ثِنُ حَيَّانَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعيد قَالَ لَمَّـا رَجَعَ النَّيْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ تَبُوكَ سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَة فَقَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَاتَأْتَى مائَةُ سَنَة وَعَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةُ الْيَوْمَ صَرَتْني إسْحَقُ أِنْ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيد أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالَم عَنْ جَابر بن عَبْدالله قَالَ قَالَ نَيْ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ نَفْس مَنْفُوسَة تَبْلُغُ مَائَةَ سَنَة فقَالَ سَالمُ تَذَا كُرْنَا

نضرة ثم قال بعد تمــام الحديث وعن عبد الرحمن فالقائل وعن عبد الرحمن هو سليمان والد

ذٰلكَ عَنْدَهُ إِنَّكَ هِيَ كُلُّ نَفْسٍ غَنْلُوقَةً يَوْمَئذ

َ مَرْشَنَ غَيِّي بُنُ يَحْيَى الَّقِيمِيْ وَ أَبُو بَكُرْ بُنَ أَي شَيْبَةَ وَحُمَّدُ بُنُ الْمَلَا قَالَ يَحْيَ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرانَ حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنَ الْأَحْشَ عَنْ أَيْ صَالِحٍ عَنْ أَيْ هُرِيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُشْبُوا أَنْحَالِي لَا تُشْبُوا أَنْحَالِي فَوَالَدَّى نَشْنَى يَيْمِ لَوْ أَنَّ أَحَدُكُمُ أَنْفَقَ مثْلَ أَحُد ذَهَبًا مَأْذَرِكَ مُدُّأَحَهُمْ وَلَا نَصِيفَهُ مَرَشَى عُنْهَا أَن أَنُ أَنِي شَيْبَةَ حَدَّتُنَا جَرَيْرٌ عَنْ الأَخْمَشِ عَنْ أَيْ صَالِحٍ عَنْ أَنِي سَعِيدَ قَالَ كَانَ بَيْن إِنْ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ عَوْفَ شَيْءٌ فَيَلَّهُ خَالَدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ

معتمر فسليمان يرويه باسناد مسلم اليه عن اثنين أبي فضرة وعبدالرحن صاحب السقاية كلاهما عنجار والله أعلم

ـــــــ باب تحريم سب الصحابة على ــــــــ

قوله (حدثنا يحيى بن يحيى وأيو بكر بن أبي شيبة ومحد بن العلاء عن أبى معاوية عن الاحمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال وسولاته صلى الله عليه وسلم لاتسبوا أصحاب عي قال أبوعلى الجيابى قال أبو على الجيابى قال أبو على الحيث عن المحسن عن أبى صالح عن أبى سعيد الحدري لاعن أبى هريرة وكذا رواه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب والناس قال وسئل الدار قطنى عن اسناد هذا الحديث ففال يرويه الاحمش عنه فرواه نيد بن أبى أمية عنه عن أبى صالح عن أبى هريرة واختلف على أبى حوانة عنه فرواه مسدد وأبو كامل وشيبان هن أبى حوانة ققالوا عن أبى هريرة وأبى سعيد وكذا قال نصر بن على عن أبى داود وه والحرشى عن الاحمش والصواب من روايات الاحمش عن أبى صالح عن أبى سعيد ورواه على عامي معيد ورواه ألى سعيد ورواه أعلى والحرشى عن أبى صالح عن أبى سعيد واله أعلى والدة عالم عن أبى سعيد واله أعلى المناسطة عن أبى سعيد والته أعلى المناسطة عن أبى سعيد والته أبى صالح عن أبى سعيد والته أبي سعيد والته أعلى المناسطة عن أبى سعيد والته أبي صالح عن أبى سعيد والته أبي المناسطة عن أبي سعيد والته أبي الإحماس عن أبي صالح عن أبى صالح عن أبي طالح عن أبي سعيد والته أبي المناسطة عن أبي المناسطة عن أبي سعيد والته أبي المناسطة عن أبي المناسطة عن أبي سعد عن أبي طالح عن أبي عالم عن أبي عالإعشاسة عن أبي المناسطة عن أبي سعيد والته أبي المناسطة عن أبي الم

لَاتُسُبُوا أَحَدًا مِن أَصُحَابِ فَانَ أَحَدُكُمْ لَوَ أَنْفَق مثْلُ أُحْد ذَهَبًا مَاأَدَرَكَ مُدَّ أَحَدِهمْ وَلَا نَصِيفُهُ مِرْشِنَ أَبُو سَعِيدِ الْأَشْجُ وَأَبُو كُرْبِ قَالَا حَدَّنَا وَكِيْمٌ عَنِ الْأَغْمَشِ حَ وَحَدَّنَا عُبِيدُ اللهِ بْنُ مُعَادَ حَدَّثَنَا أَبِي حَ وَحَدَّنَا أَبْنُ الْمُنْتَى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّنَا أَبْنُ أَيْعِينَ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً عَنْ الْأَغْمَشِ بِاسْنَادِ جَرِيرٍ وَأَقِى مُعَاوِيةً بِمِثْلٍ حَدِيثِهِمَا وَلَيْسْ فِ حَديثِ

واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات سوا من لابس الفتن منهم وغيره لانهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون كما أوضحناه في أول فضائل الصحابة من هذا الشرح قال القاضى وسب أحدهم من المعاصى الكبائر ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولايقتل وقال بعض المــالـكية يقتل. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لاتسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ماأدرك مدأحدهم و لا نصيفه ﴾ قال أهل اللغة النصيف النصف وفيه أربع لغات نصف بكسر النون ونصف بضمها ونصف بفتحها ونصيف بزيادة الياء حكاهن القاضي عياض في المشارق عن الخطابي ومعناه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا مابلغ ثوابه فى ذلك ثواب نفقة أحد أصحابى مدا ولا نصف مد قال القاضى ويؤيد هذا ماقدمناه في أول باب فضائل الصحابة عن الجمهور من تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم وسبب تفضيل نفقتهم أنهاكانت فىوقت الضرورة وضبق الحال بخلاف غيرهم ولأنانفاقهم كان فى نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته وذلك معدوم بعده وكذا جهادهم وسائر طاعتهم وقد قال الله تعمالي لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقائل أولئك أعظم درجة الآية هذا كله مع ماكان فيأنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والايثار والجهاد فيالله حق جهاده وفضيلة الصحبة ولولحظة لايوازيها عمل و لا تنال درجتها بشيء والفضائل لاتؤخذ بقياس ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال القاضي ومن أصحاب الحديث من يقول هذه الفضيلة مختصة بمن طالت صحبته وقاتل معه وأنفق وهاجر ونصر لالمن رآه مرة كوفود الاعراب أو صحبه آخرا بعد الفتح و بعد اعزاز الدين بمن لم يوجد له هجرة و لا أثر فى الدين ومنفعة شُعْمَةً وَوَكِيعِ ذِكْرُ عَدْ الرَّعْنِ بْنِ عَوْفٍ وَخَالِد بْنِ الْوَلِيدِ

حَدِيْنَ ۚ زُهَيْرُ بُنَ حَرْب حَدَّنَا هَاشُمْ بْنُ الْقَاسَمِ حَدَّنَا اللّهَانُ بْنُ الْمَدِرَة حَدَّنَى سَعِيد الْجُرَرِيْ عَنْ أَيْ نَضْرَةَ عَنْ أَسْيرْ بْنِ جَارٍ أَنَّ أَهْلِ الْسُوفَة وَفَدُو الْمِنَ خَلَى اللّهَ مَرَ وَفِيمٍ رَجُلٌ مِنْ كَانَ يَسْخَرُ بأُويْس فَقَالَ عُرُ هَمْ أَا أَحَدُ مِنَ الْفَرَنَيِّنِ جَلَا مَا لَلْكَ الرَّجُلُ وَفَيْمُ وَقَالَ عُرُ هَمْنَا أَحَدُ مِنَ الْفَرَنِيِّنِ جَلَا يَعْلَى اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ قَالَ إِنَّ رَجُلًا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْمَيْنَ يُقَالُكُهُ أَوْ يُسْلَمُ لَكُمْ مَنْ الْمَيْنَ عَنْمَر أَمُ إِلَّا مَوْضَعَ الدّينَارِ أَوْ اللّهُ فَأَنْهَبُهُ عَنْهُ إِلاَ مُوضَعَ الدّينَارِ أَوْ اللّهُ وَلَا هَبُولُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

المسلمين قال والصحيح هو الاول وعليه الاكثرون والتأعلم

سين باب من فضائل أو يس القرنى رضى الله عنه كرو و يقال يسر بن جارك و يقال أسير بن جارك هو بعتم الهمزة وفتح السين المهدلة و يقال أسير بن عبرو و يقال يسر بن جارك قصة أو يس هذه معجزات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أو يس بن عامر كذا رواه مسلم هنا وهو المشهور قال اينما كولا و يقال أو يس بن عرو قال القائل قتل بصفين وهو القرنى من بنى قرن بفتح القاف والراء وهي الهن من مراد وهو قرن بن ردمان بن ناجبة بن مراد وقال السكلي وهراد اسمه جابر بن مالك ابن أدد بن محب بن يعرب بن زيد بن كهلان بن سباد هذا الذي ذكر ناه من كونه من بطن من مراد واليه نسب هوالصواب ولا خلاف فيه وفي صحاح الجوهرى أنه منسوب الى قرن المنازل الجبل المعروف ميقات الاحرام لاهمل نحد وهذا غلط فاحش وسبق هناك التنبيه عليه لئلا يغتر به قوله ويهم رجل يسخر بأو يس أي يحتقره و يستهزىء به وهذا دليل على أنه يخفي حاله و يكنم السر الذي يينه و بين الله عز وجل ولا يظهر منه شيء يدل لذلك وهذه طريق العارفين وخواص الاولياء رضى الله عنه م. قوله صلى الله عليه وسلم (فن لقيه منكم فليستغفر لكم) وفي الرواية الالوايا، وضاله ولم الوالية وسلم (فن لقيه منكم فليستغفر لكم) وفي الرواية

حَدَّثَنَا عَفَانُ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ﴿ وَهُوَ أَبُنُ سَلَمَةَ ﴾ عَنْ سَعِيد الْجَرَيرِ عَ بِهٰذَا الْاسْنَاد عَنْ عَكَرَ بِنِ الْحَطَّابِ قَالَ إِنَّ سَمْعَتَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ خَيْرَ النَّابِعِينَ رَجُلُ يُقَالُ يَقُولُ إِنَّ عَرَادَ وَاللَّهُ وَكَمَّدُ بُنُ المُثْنَى وَتُحَدَّ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ إِسْحَقُ الْمَهُ وَلَكُمْ وَقَالُ اللَّهُ عَلَى وَكُمَّدُ بُنُ المُثْنَى وَتُحَدَّ بُنُ بِشَارٍ قَالَ إِسْحَقُ الْحَبْرَنَا وَقَالَ الآخَوانُ وَقَلَ اللهِ عَلَيْهِ يَعْنَ قَادَهُ وَقَلَ اللهُ وَقَلَ اللهُ عَلَى وَعَلَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ اللهُ وَهُولَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى اللهُ ال

الآخرى قال لعمر فان استطعت أن يستغفرلك فافعل هذه منقبة ظاهرة لأو يسروضي الله عنه وفيه استجاب طلب الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح وان كان الطالب أفضل منهم. قوله صلى المتحابه وسلم ( ان خير التابعين رجل يقالمه أو يس الى آخره ﴾ هذاصريح في أنه خير التابعين وقد يقال قد قال أحمد بن حنبل وغيره أفضل التابعين سعيد بن المسيب والجواب أن مرادهم أن سعيدا أفضل في العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه ونحوها لا في الحيرعند الله تعالى وفيهذه اللفظة معجزة ظاهرة أيضاً. قوله (أماداد أهل الين مج ها بلجاعة الغزة الذين يمدون جوش الاسلام في الغزو واحدهم مدد. قوله (أكون في غيراء الناس أحبالي) هو بفتح الغين المعجمة

قَاسَتَغَفْر لِى قَاسَتَغَفْر لَهُ فَقَالَ لَهُ تُعَرِّأً إِنْ تُرِيدُ قَالَ الْكُوفَةَ قَالَ أَلَا أَثْبُ لَكَ إِلَى عَاملِهَا قَالَ أَكُوفَ فَالَ أَلَا أَثُبُ لَكَ إِلَى عَاملِهَا قَالَ أَكُونُ فِي غَبْرًاهِ النَّاسِ الْقَيْلِ حَجَّ رَجُلٌ مَنْ الْمَامِ الْقَيْلِ حَجَّ رَجُلٌ مَنْ الْمَامِ الْقَيْلِ حَجَّ رَجُلٌ مَنْ الْمَامِ الْقَيْلِ حَجَّ رَجُلٌ مَنْ أَشَرَافِهِمْ فَوَافَقَ عُمْرَ فَسَالُهُ عَنْ أُويْسِ قَالَ تَرَكُتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيلَ الْمَتَاعِ قَالَ سَمْعَتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَمَ يَقُولُ يَأْتِى عَلَيْكُمْ أُويْسُ بِنَ عَلَى مَعْ أَهْدَاد أَهْلِ الْمَيْنِ مَنْ مَرَاد أَهُلُ الْمَيْفِي مِنْ مَا مُرَادً فَلَو اللهَ قَلْ مَنْ قَرَن كَانَ بِهِ بَرَصْ فَبَرَأَمْنُهُ إِلّا مَوْضَعَ دَرْهُمْ لِهُ وَاللّهُ هُو بِهَا بَرُو وَأَقْسَمَ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ مَنْ قَرْنَ كَانَ لَهُ يَسْتَغْفَر لِى قَالَ أَنْتَ أُحِدَتُ عَهْدًا بِسَفَر صَالِح اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ عَلَى وَجُهِهِ قَالَ أَلْتَ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَى وَجُهِهِ قَالَ أَلْتَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ا

صِّشْنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَى حَرْمَلَةُ حَ وَحَدَّنَنِي هُرُونُ بُنُسَعِيدِ الْأَيْلِي حَدَّنَنَا اَبْنُ وَهْبَ حَدَّنَى حَرْمَلَةُ وَوَهُو اَبْنُ عَمْراَنَ النَّجِينْ ، عَنْ عَبْد الرَّهْنِ بْنَ شَمَاسَةَ الْهُرَى قَالَ سَمْتُ أَبَا ذَرَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا

و باسكان الموحدة و بالمد أى ضعافهم وصعاليكهم وأخلاطهم الذين لا يؤ به لحم وهذا من ايثار الخولوكتم حاله . قوله (رث البيت) هو بمدنى الرواية الاخرى قليل المتاع والرثاثة والبذاذة بمنى وهو حقارةالمتاع وضيقالعيش وفى حديثه فضل بر الوالدين وفضل المزلة واخفارالاحوال

أرضاً يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهالم خيرا فان لهم ذمة ورحماً فاذا رأيت رجاين يقتنلان فى موضع لبنة فاخرج منها قال فمر بربيعة وعبد الرحمن ابنى شرحبيل بن حسنة يتنسازعان فى موضع لبنة فخرج منها كو ورواية ستفتحون مصر وهى أرض يسمى فيها القيراط وفيها فان لهم ذمة ورحما أو قال ذمة وصهرا .قال العلماء القيراط جزء من أجزاء الدينار والعدره وغيرهما وكان أهل مصر يكثرون من استماله والتكلم به وأما اللدمة فهى الحرمة والحق وهى هنا يمهى الثمام مهم وأما اللامة فهى الحرمة والحق وهى هنا يمهى الشمام ممموزات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها اخباره بأن الآمة تكون لهم توة وشوكة بعدد بحيث يقهرون العجم والجبارة ومنها أنهم يفتحون مصر ومنها تنازع الرجاين فى موضع اللبنة و وقع كل ذلك وته المحد ومعهى يفتتلان يختصهان كاصرح به فى الرواية الثانية توله ﴿ عن الم يسترة عن أن ذر ﴾ هو بالموحدة والصاد المهملة

مِرْشُ سَعِيدُ بَنْ مَنْصُورَ حَدَّثَنَا مَهْ يُ بَنْ مَيْمُونَ عَنْ أَبِي الْوَازِعِ جَارِ بِن عَمْرُو الرَّاسِيَّ سَعْتُ أَبَا بَرْزَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيْ وَسَلَّمَ رَجُلًا إِلَى حَى مَنْ أَخْيَاء الْعَرَبِ فَسَلُو مَرَجُلًا إِلَى حَى مَنْ أَخْيَاء الْعَرَبِ فَسَلُو مَرَجُودُ جَاءَ إِلَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ

مَرْشُ عُقْبُهُ بُنُ مُكْرَمِ الْعَمَّىٰ حَدَّثَنَا يُعْقُوبُ ﴿ يَغْنِى اَنْنَ الْسَحَقَ الْحَضْرَى اَخْبَرَنَا الْأَسُودُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِى تَوْقَلَ رَأَيْتُ عَبْد الله بْنَ الْزَيْرُ عَلَى عَقَبَهِ الْمَدِينَة قَالَ لَجَمْدُ الله بْنَ عَلَى عَقَبَهِ الْمَدِينَة قَالَ لَجَمْدُ الله بْنُ عُمْرَ فَوَقَفَ عَلَيْهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبِيْبٍ أَمَّا وَاللهَ لَقَدْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبِيْبٍ أَمَّا وَاللهَ لَقَدْ

#### ـــــــ باب فضل اهل عمان ج

(عمان) في هذا الحديث بضم العين وتخفيف الميم وهي مدينة بالبحرين وحكى القاضى أن منهم من ضبطه بفتح العين وتشديد الميم يعني عمان البقاء وهذا غلط وفيه الثناء عليهم وفضالهم والقه أعلم -- هي إباب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها بهي --

قوله ﴿ وأيت عبدالله بن الزبير على عقبة المدينة فجملت قريش تمر عليه والناس حق مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال السلام عليك أباخبيب ﴾ قوله عقبة المدينة هي عقبه بمكة وأبوخبيب به خاناً أكبر أولاده ولدثلاث كن وأبوخبيب به خاناً أكبر أولاده ولدثلاث كن ذكرها البخارى في التاريخ وآخرون أبوخبيب وأبو بكر وأبوبكير فيه استحباسلام على الميت في قره وغيره وتكرير السلام ثلاثا كاكر وابن عمر وفيه الثناء على الموتى بحميل صفاتهم المعروفة وفيه منقبة لابن عمر القوله بالحق فى الملا وقت وفيه منقبة لابن عمر القوله بالحق فى الملا وعدم اكترثه بالحجاج لأنه يدام أنه يبلغه مقامه عليه وقوله وثناؤه عليه فلم تعده ذلك أن يقول الحقول عشه لابن الزبير بما يعلمه فيمن الخير و بطلان ما أشاع عنه الحجاج من قوله أمعدو

كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا أَمَا وَالله لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا أَمَا وَالله لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَن هَذَا أَمَا وَالله لَوْ مَعْ أَمَا وَالله لَا مُثَّ أَنْتَ أَشْرُهَا لَا مَا خُدِرُ ثُمَّ نَفَذَ عَبْدُ الله لَا مَعْ أَلَى الله عَلْمُ أَمْ خَيْرُ ثُمَّ نَفَذَ عَبْدُ الله وَقُولُهُ فَأَرْسَلَ الله فَأَنْول عَنْ جَذْعه فَالْتَى فَ قُبُورَ الْيَهُودُ ثُمَّ أُرْسَلَ إِلَى أَمَّهَ أَنْهَا، بَنْتَ أَبِي بَكُرُ فَأَبْتُ أَنْ تَأْتِنُ عَنْ جَذْعه فَالْقَى فِي قُبُورَ الْيَهُودُ ثُمَّ أُرْسَلَ إِلَى أَمَّهُ أَنْهَا، بَنْتَ أَبِي بَكُرُ فَأَبْتُ أَنْ تَأْتِهُ فَأَعْلَا الله فَأَنْول عَلَيْهَ الله عَلَيْكَ وَقَالَتُ عَلَيْهُ وَلَا فَقَالَ أَرُونِي سَبْنَى فَأَخَذَ نَعْلَيْهُ ثُمْ وَاللّهَ مَنْ يَسْحَبُك بَقْرُونِك فَالَ فَأَيْتُ وَقَالَتُ وَاللّهَ مَنْ يَسْحَبُك بَقَرُونَ لَكُ الله فَاللّهُ وَقَالَتُ وَلَا لَقَالَ أَرُونِي سَبْنَى فَاخَذَ نَعْلَيْهُ ثُمْ الْطَاقِينَ يَتُوذُكُ فَلَ الله فَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

الله وظالم ونحوه فاراد ابن محر براءة ابن الزبير من ذلك الذى نسبه اليه الحيجاج وأعلم الناس بمحاسنه وأنه ضد ماقاله الحيجاج ومذهب أهل الحق أن ابن الزبير كان مظلوما وأن الحيجاج و وفقته كانوا خوارج عليه قوله فر لقد كنت أنهاك عنهذا كم أى عن المنازعة الطويلة قوله في وصفه وصولا للرح كان القاضى هو أصح من قول بعض الأخباريين و وصفه بالامساك وقد عده صاحب كتاب الأجود فيهم وهو المعر وف فراح الله . قوله فر والله لأمة أنت شرها أمة خير كه هكذا هو في كثير من نسخنا لأمة خير و كذا نقله القاضى عن جمهور رواة محيح مسلم و في أكثر نسخ بلادنالأمة سوء و نقله القاضى عن جمهور رواة محيح مسلم و في أكثر نسخ بلادنالأمة سوء و نقله القاضى عن جمهور مواقع حقوله في بكسر السين بلادنالأمة سوء قوله (ثم نفذا بن عمر كان الصهلة واسكان الموحدة و تشديد ترقوه وهي النمل الني لاشعر عليا توله فر ثم انطاقي يتوفف كهو بالوا و والذال المعجمة والفاء قال أبو عبيد معناه يسرع وقال أبوعم معناه يتبختر قوله في أن الطاقين كالهوم وسطشوبها

أَنَا وَاللهِ ذَاتُ النَّطَاقَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكُنْتُ أَرْفُعِ بِهِ ظَمَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَعَامَ أَبِي بَكْرٍ مِنَ الدَّوَابِّ وَأَمَّا الآخَرُ فَنَطَاقُ الْمَرَّأَةُ التِّيلَآتُسْتَغْنَى عَنْهُ أَمَّا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّ فِي ثَقيفَ كَثَّابًا وَمُبِرًا فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَوَأَيْنَاهُ وَأَمَّا الْمُبِرَّ فَلَا إِعَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ قَالَ عَنْهَا وَلَمْ مُراجِعْها

صَرْشِي نُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بُنُ حُيْدَ قَالَ عَبْدُ أَخْسَرَنَا وَقَالَ أَبُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق أَخْسَرَنَا مَفَمْرٌ عَنْ جَعْفَرِ الْجَزَرِى عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَوْكَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثَّرِيَّ لَذَهَبَ بِهِ رَجُلُ مِنْ فَارِسَ أَوْقَالَ مِنَ أَنْنَا فَارَسَ حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ مَيْرَثُ فَتَيْبُهُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرَبِ « يَغْنَى

وترسله على الاسفل تفعل ذلك عند معاناة الاشغال لئلا تعثر فى ذيلها قبل سميت أسها. ذات النطاقين لانها كانت تطارف نطاقا فوق نطاق والاصح أنها سميت بذلك لانهاشقت نطاقهاالو احد نصفين فجعلت أحدهما نطاقا صغيراً واكتفت به والآخر لسفرةالنبي صلى الله عليه وسلم وأى بكر رضى الله عنه كما صرحت به فى هذا الحديث هنا وفى البخارى ولفظ البخارى أوضح من لفظ مسلم قولها للحجاج (الرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثناأن في نقيف كذابا ومبيرا فأما الكذاب فرأيناه وأما الملير فلا اخالك الااياه ﴾ أما أخالك فبفتح الهمزة وكسرها وهو أشهر وممناه أظنك والمبير المهلك وقولها فى الكذاب فرأيناه تعيى به المحتار ابن أبي عبيد الثقفي كان شديد الكذب ومن أقبحه ادعى أن جبريل صلى الله عليه وسلم يأتيه واتفق العلما. على أن المراد بالكذاب هنا المحتار بن أبي عبيد و بالمبير الحجاج بن يوسف والله أعلم

\_\_\_\_\_\_ باب فضل فارس ﷺ فيه فضيلة ظاهرة لهم وجواز استعال المجاز والمبالغة في مواضعها أَبْنُ مُحَدِّ، عَنْ ثَوْرِ عَنْ أَبِي الْغَيْثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عَنْدَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُوسَلَّمَّ إِذْ نَرَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الجُلْمَةَ فَلَسَّ قَرَأً وَآخَرِينَ مَنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ قَالَ رَجُلُّ مَنْ هُوُلَا، يَارَسُولَ اللهَ فَلَمْ يُراجِعْهُ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَّ حَتَّى سَلَّهُ مَرَّةً وْ مَرَّيْنِ أَوْ لَلاَنَّا قَالَ وَفِينَا سَلْسَالُ اللهُ فَلَمْ يُراجِعْهُ النَّبِيْ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلمَّ عَلَيْ ثُمَّ قَالَ لُو كَانَ الْإِيمَانُ عَنْدَ اللَّذَيَّا لَلْهَ رَجَالٌ مِنْ هُولًا،

َ صَرْشَى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حَمْدَ ، وَاللَّفْظُ لِحُمَّدٍ ، قَالَ عَبْدُ أَخْـبَرَنَا وَقَالَ أَبْنُ رَافعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنَّ الزَّهْرِيَّ عَنْ سَلْمٍ عَن ابْنِ مُحَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَدُونَ النَّاسَ كَابِلِ مَاثَةَ لَايَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً

### 

قال ابن قديمة الراحلة النجيبة المختارة من الأبل للركوب وغيره فهى كاملة الاوصاف فاذا كانت فى ابل عرفت قال ومعنى الحديث أرب الناس متساو ون ليس لأحد منهم فضل فى النسب بل هم أشباه كالابل المائة وقال الازهرى الراحلة عند العرب الجل النجيب والناقة النجيبة قال والهاء فها للبالفة كما يقال رجل فهامة ونسابة قال والمدى الذى ذكره ابن قديبة غلط بل معنى الحديث أن الراهد فى الدنيا الكامل فى الوهد فها والرغبة فى الآخرة قليل جداً كقلة الراحلة فى الابل هذا كلام الازهرى وهو أجود من كلام ابن قديمة وأجود منهما قول آخرين أن معناه المرضى الاحوال من الناس الكامل الاوصاف الحسن المنظر القوى على الاحمال والاسفار سميت راحلة لانها ترحل أى يجعل عليها الرحل فهى فاعلة بمعنى مفعولة كمدينة راضية أى مرضية ونظائره

# كتاب البروالصلة والآداب

مَرَشَنَ أَتَيْنَةُ بُنُ سَعِيد بْنِ جَيل بْن طَرِيف النَّقَفْي وَزُهيْرُ بُن حَرْب قَالاَ حَدَّتَنَا جَرِرُ عَنْ مُمَارَةَ بْن الْقَدْفَاعِ عَنْ أَيِ وُرَعَةً عَنَّ أَيِ هُرِيْرَةَ قَالَ أَمَّ وَبُل إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلْهِ هُرِيْرَةَ قَالَ أَمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَمُكَ عَلَى عَمْ اللهَ عَلَى عَرَبْ اللّهَ عَلَى عَرْمَتُ اللّهَ عَلَى عَرَبْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

## كتاب البر والصلة والآداب

## 

قوله ﴿من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك الى آخره﴾ الصحابة هنا بفتح الصاد بمعنى الصحبة وفيه الحث على بر الأقارب وأن الأم أحقهم بذلك ثم بعدها الآب ثم الاقرب فالاقرب الأقرب قال العلماء وسبب تقديم الآم كثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق في حمله ثم أرضاعه ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك ونقل الحارث المحاسبي إجماع العلماء على أن الآم تفضل في البرعلى الآب وحكى القاضى عياض خلافافي ذلك فقال الجهور بتفضيلها وقال بعضهم يكون برهما سواء قال ونسب بعضهم هذا الى مالك والصواب الاول لصريحهذه الإسادية في الممالك والكور واقة أعلم قال القاضى وأجمعواعيا أن الام والاب ما كد حرمة في البر

وَمَشَ أَبُوبِكُرِ بُنُ أَنِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا شَرِيكُ عَنْ عُمَارَةَ وَأَبْنِ شُهُرُمَةَ عَنْ أَنِي زُرِعَةَ عَن أَنِي هُرَوَةَ وَأَنِي شَهُرُمَةَ عَنْ أَيْ رُوعَةَ عَن أَنِي هُرَرَةَ فَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بَمُثُلِ حَدِيثَ جَرِرٍ وَزَادَ فَقَالَ نَمْ وَأَيْكَ لَتُنَبَّأَنَّ صَمَّى مُحَدِّنَا أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بَمُ اللهُ حَدِيث جَرَالُ وَلَيْتُ اللهُ مَا عَن أَبْنِ شُهُرَمَةَ بِهٰذَا الاسْناد فَ وَحَدَّتَنِي أَحْدُ بُنِ طَلْحَةً أَنَى النَّاسِ أَحْقُ مِنَى بُحُسِن الشَّحْبَة فَى النَّيْ شُرِّمَةً بِهٰذَا الاسْناد فَي حَديث وَهِيب مَنْ أَبُرُوفَى حَديث مُحَدِّ بْنِ طَلْحَةً أَنَى النَّاسِ أَحْقُ مِنَى بُحُسِن الشَّحْبَة وَنُهَيْرُ بُنُ حَرَاسُ طَلِّحَةً اللهُ اللهُ عَلَيْهَ وَزُهْيَرُ بُنُ حَرَابٌ فَالاَ حَدَّيْنَا وَعَيْمَ وَيَعْمَ وَاللّهَ عَلَيْكَ وَلَكُمْ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَرُهُيْرٍ بُنُ حَرَابٌ فَلَا حَدَّيْنَا وَعَلَيْكَ وَلَكُمْ مُنْ أَلِي النَّبُهُ وَرُهُيْرٍ بُنُ حَرَابٌ فَالاَ حَدَّيْنَا وَعُنْ مَنْ اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ بَنْ عَبْولًا لَكُونُ وَمُونَانَ وَشُمِّةً فَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللل

من سواهما قال وتردد بعضهم بين الاجدادوالاخوة لقوله صلى الله عليه وسلم ثم أدناك أدناك قال المتحدة في البر الام ثم الاب ثم الاولاد ثم الاجداد والجدات ثم الانحوة والانتحاث ما الانحوة والانتحاث ما تراكم من ذوى الارحام كالاعمام والعات والانتحوال والحالات والانتحواث والمخالات المحرم كابن المام وبنته وأولاد الانتحوال والحالات وغيرهم ثم بالمصاهرة ثم بالمولى من أعلى وأسفل ثم الجار و يقدم القريب البعيد الدارعلى الجار وكذا لوكار القريب في بلد آخر قدم على الجار والحذا لوكار القريب في بلد آخر قدم على الجار الاجنبي وألحقوا الزوج والزوجة بالمحارم والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم في ألمد وأنيك لنذأن كولات عدمة المحربات عرشل هذا وأنه لاتراد به حقيقة القسم بل هي كلمة تجرى على اللسان دعامة للكلام وقبل غير ذلك. قوله (جاء رجل الحالني صلى الله على المجرة يستأذنه في الجاد فقال أحى والداك قال نفم قال ففهما فجاهد كو ورواية أبايمك على المجرة

قَالَ فَهُمَا كَاهِدْ مِرْشِ عُبِيدُ الله بْنُ مُعَاذ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبيب سَمعت أَبَا الْعَبَّاسِ سَمَعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلُه . قَالَ مُسْلُمْ أَبُو الْعَبَّاسِ أَشْمُهُ السَّاتِ بْنُ فَرّْحَ الْمَكَىٰ مَرْشِ أَبُو كُرِيْب أَخْـبَرَنَا الْبِي بِشْرِ عَنْ مِسْعَرِ حَ وَحَدَّتَنَى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّتَنَا مُعَاوِيةً بْنُ عَمْرو عَنْ أَى إِسْحَقَ ح وَحَدَّثَنَى الْقَاسَمُ بِنُ زَكَرٌ يَّاهَ حَدَّتُنَا حَسَيْنُ بِنُ عَلَى الْجُعْفَىٰ عَنْ زَائدَةَ كَلَاهُمَا عَن الْأَعْمَشُ جَمِيعًا عَنْ حَبِيبٍ لَهَذَا الْاسْنَادِ مِثْلُهُ صَرَبْتِنَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهُ ثُنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو ثُنُ الْحَارِث عَنْ يَزِيدَ بْ أَنِي حَبِيبِ أَنَّ نَاعَمَّا مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثُهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو بْن الْعاص قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَىٰ نَىَّ الله صَلّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبَايِعُكَ عَلَى الْهُجْرَة وَالْجَهَاد أَبُّغَى الْأَجْرَ مِنَ الله قَالَ فَهَلْ منْ وَالدَيْكَ أَحَدْ حَيُّ قَالَ نَعَمْ بَلْ كَلَاهُمَا قَالَ فَتَبْتَغَى الْأَجْرَ منَ ٱللَّه قَالَ نَعَمْ قَالَ فَارْجعْ إلى وَالدَيْكَ

مِرْثِ شَيْدَانُ بْنُونُوخَ حَدَّتَنَا سُلْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّتَنَا خُمِيْدُ بنُهِلال عَنْ أَفِي رافع

والجهاد أبتغى الاجر من الله تعالى قال فارجع الى والديك فأحسن صحبتهما هذا كله دليل لعظم فضيلة برهما وأنه آكد من الجهاد وفيه حجة لما قاله العلماء أنه لا يتحون الجهاد إلاباذنهما اذا كانا مسلمين أو باذن المسلم منهها فلو كانا مشر كين لم يشترط اذنهما عند الشافعي ومن وافقه وشرطه الثوري هذا كله اذا لم يحضر الصف ويتعين القتال والا فحيثذ يجوز بغير اذن وأجمع العلماعلى الأمم بيرالو الدين وأن عقوقها حرام من الكبائر وسبق بيانه مبسوطا في كتاب الإيمان ــــه أباب تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها على التصوع بالصلاة وغيرها

فيه قصة جربح رضى الله عنه وأنه آثر الصلاة على اجابتها فدعت عليه فاستجاب الله لها. قال الدلمساء هذا دليل على أنه كان الصواب فى حقه اجابتها لأنه كان فى صلاة نفل والاستمرار فيها تطوع لاواجب واجابة الام وبرها واجب وعقوقها حرام وكان يمكنه أن يخفف الصلاة وبجبها ثم يعود لصلاته فلعله خشى أنها تدعوه الى مفارقة صومعته والعود الى الدنيا و متعلقاتها وصفاوظها وتضمف عرمه فيانواه وعاهدعليه. قولها فر فلاتمت حتى تربه المومسات ﴾ هى بضم الميم الاولى وكسر الثانية أى الزوانى البغايا المتجاهرات بذلك والواحدة موصمة وتجمع على مياميس أيضاً .قوله صلى الله عليه وسلم فر وكان راعى ضأن يأوى الديره ﴾ الدير كنيسة منقطعة عن العارة تنقطع فيها رهبان انتصارى لتبدهم وهو بمعنى الصومعة المذكورة فى الرواية الاخرى وهي نحو المنارة بنقطع منها رهبان انتصارى لتبدهم وهو بمعنى الصومعة المذكورة فى الرواية الاخرى وهي نحو المنارة بنقطعون فيها عن الوصولة المهرولة المنارة بنقطع فيها رهبان النصارة عن الوصولة المنارة بنقطعون فيها عن الوصولة المهرولة والمنارة والفؤوسهم ﴾

فَلَسَّا رَأَى ذٰلِكَ نَزَلَ النَّهُمْ فَقَالُوا لَهُ سَلْ هٰذِه قَالَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَ الصِّيّ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ قَالَ أَبِي رَاعِي الضَّأْنِ فَلَتَّا سَمِعُوا ذلكَ منْهُ قَالُوا نَبْنِي مَاهَدَمْنَا منْ دَرْكَ بالذَّهَب وَ الْفَضَّة قَالَ لَا وَلَكُنْ أَعَدُوهُ ثُرَابًا كَمَا كَانَ ثُمَّ عَلَاهُ مِتِينَ ﴿ وَهُو مُنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا نَرِيدُ مِنْ هُرُونَ أَحْبَرِنَا جَرِيرُ مِنْ حَازِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ سِيرِسَ عَنْ أَبِي هُرِيرَة عَن الَّذِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَتَكَلِّمْ فَى الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عيسَى بْنُ مَرْتَمَ وَصَاحبُ جُرَيْجِ وَكَانَ جُرَيْجُ رَجُلًا عَالَدًا فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فَهَا فَأَتَنهُ أَثُّهُ وَهُوَ يُصَلِّى فَقَالَتْ يَأْجُرَيْحُ فَقَالَ يَارَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتَه فَأَنْصَرَفَتْ فَلَسًّا كَأَنَ مَنَ الْغَد أَتَّهُ وَهُوَ يُصَلِّى فَقَالَتْ يَاجُرَيْجُ فَقَالَ يَارَبِّ أُمِّى وَصَلَاتِى فَأَقَبَلَ عَلَى صَلَاته فَأنْصَرَفَتْ فَلَسَّا كَانَ مَنَ الْغَدَأْتَنُهُ وَهُوَ يَصَلِّى فَقَالَتْ يَاجُرَيْحُ فَقَالَ أَيْ رَبِّ أُمِّي وَصَلاتى فَأَقَلَلَ عَلَى صَلَاته فَقَالَت ٱللَّهُمَّ لَاثُمَتُهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وَجُوهِ الْمُومَسَاتِ فَتَذَاكَر بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَجًا وَعَادَتُهُ وَكَانَت امْرَأَةَ بَغَيْ يُتَمَثَّلُ نُحْسَمًا فَقَالَتْ إِنْ شَثْمُ لَأَفْتَنَهُ لَكُمْ قَالَ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَلْم يْلْتَفْتْ اللَّهَا فَأَتَتْ رَاعيًا كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِه فَأَمْكَنَتُهُ من نَفْسَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَخَمَلَتْ فَلَنَّا وَلَدَتْ قَالَتْ هُوَ مر ْ جُرَيج فَأَتُوهُ فَاسْتَنْزُلُوهُ وَهَدَمُوا

هو مهموز نمدود جمع فأس باللهمزة وهي هذه المعروفة كرأس ورؤوس والمساحي جمع مسحاة وهي كالمجرونة إلا أنها من حديد ذكره الجوهري. قولهصل الله عليهوسلم (لمهتكلم فيالمهد الائلالة) فذكرهم وليس فيهم الصي الذي كان مع المرأة في حديث الساحر والراهب وقصة أصحاب الاخدود المذكور في آخر صحيح مسلم وجوابه أن ذلك الصبي لم يكن في المهد بل كان أكبرمن صاحب المهد وان كان صغيرا . قوله ( بغي يتمثل بحسنها ) أي يضرب بهالمثل لانفرادهابه . قوله

صَوْمَعَتُهُ وَجَعُلُوا يَضْرِيُونَهُ فَقَالَ مَاشَأَنُكُمْ فَالُوا رَنَيْتَ بِهٰذِهِ الْبَغِيَّ فَوَلَدَتْ مَنْكَ فَقَالَ أَنْ الصَّيْ فَطَدَنَ فَى بَطْنَهِ وَقَالَ يَأْعُلُوا مَنْ أَبُوكَ قَالَ دَعُونِي حَيَّى أَصَلَى فَصَلَى فَلَا انْصَرَفَ أَيْ الصَّيَّ فَطَدَنَ فَى بَطْنَهِ وَقَالَ يَأْعُلَامُ مَنْ أَبُوكَ قَالَ فُلَانُ الرَّاعِي قَالَ فَاقْبَلُوا عَلَى جُرَعِ يُقِبَلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بَهَ وَقَالَوا نَنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مَنْ ذَهَبِقَالَ لَا أَعِيدُوهَا مِنْ طِينَ كَمَا كَانَتْ فَقَعُلُوا. وَبَيْنَا صَيْنَ مِثْنَا مُنْ أَمَّهُ فَرَرُجُلُ رَا كُبْ عَلَى دَابَةٍ فَارَعَةً وَسَازَة حَسَنَةٍ فَقَالَتْ أَمُّهُ اللَّهُمَّ الْجَمْلُ الْجَمْلُ اللَّهُمُ الْجَمْلُ اللَّهُمُ الْجَمْلُ اللَّهُمُ الْجَمْلُ اللَّهُمُ الْجَمْلُ اللَّهُ عَلَى مُلْفَى مَثْلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو يَحْكَى الْرَيْضَاعَةُ بَعْمَلَ اللّهُم الْجَمْلُ اللّهُمُ الْجَمْلُ اللّهُمُ الْجَمْلُ اللّهُمُ الْجَمْلُ اللّهُ عَلَى مَلْلُهُ اللّهُمُ الْجَمْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَسُولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ وَهُو يَحْكَى الرّيْضَاعَةُ اللّهُمُ الْجَمْلُ اللّهُمُ الْجَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(ياغلام من أبوك قال فلان الراعى ﴾قد يقال ان الزانى لا يلحقه الولد وجو ابه • ن وجهين أحدهما لملدكان في شرعهم يلحقه والثانى المراد من ماه من أنت وسماه أباً بجازا. قوله صلى الله عليه وسلم ( مر رجل على دابه فارهة وشارة حسنة ﴾ الفارهة بالفاء النشيطة الحادة القوية وقد فرهت بعنم الراه فراهة وفراهية والشارة الهيئة واللباس قوله (فجعل بمصها) بفتح الميم صلى اللغة المشهورة وحكى ضمها. قوله صلى التعالم وصلى التعالم وطناك تراجعا الحديث فقالت حلق ﴾ معنى تراجعا الحديث أقبلت على الرصنع تحدثه وكانت أو لالاتراه أهلا للكلام فلما تكرومنه السكلام علمت أنه أهل له فسألته وراجعته وسبق بيان حلق في كتاب الحج • قوله في الجارية التي نسبوها الى

يَصْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ زَنَيْت سَرَقْت فَقُلْتُ اللّٰهُمَّ لاَتَجْعَلَ ابْنِي مثْلَهَا فَقُلْتَ اللّٰهُمَّ اَجْعَلْنِي مثْلُهَا قَالَ إِنَّ ذَاكِ الرَّجُلَ كَانَ جَبَّارًا فَقُلْتُ اللّٰهُمَّ لاَتَّجْعَلْنِي مثْلُهُ وَإِنَّ هٰذِهِ يَقُولُونَ لَهَىاً زَنَيْتِ وَلَمْ تَرْن وَسَرَقْت وَلَمْ تَصْر قْ فَقَلْتُ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مثْلُهَا

وَرَشَ شَيْبَانُ بْنُ فَزْحَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَهَ عَنْ سُمِيْلِ عَنْ أَبِهِ عَزَاقِ هُرَبُرَةَ عَنِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَغِمَ أَقْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَقْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَقْفُ قَيلَ مَنْ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ مَنْ أَذْرَكَ أَبِوَيْهِ عَنْدَ الْكَبَرِ أَحَدَهُماۤ أَوْكَأَيْهِما فَـلَا يِنْدُكُلِ الجُنَّةَ عَرَّثُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

السرقة ولم تسرق ﴿ اللهم اجعلني مثلها ﴾ أى اللهم اجعلني سلمأمن المعاصى كادى سالمة وليس المراد مثلها فى النسبة الى باطل تكون منه بريا . وفي حديث جريج هذا فوائد كثيرة . منها عظم بر الوالدين وتأكد حق الام وأن دعاها بجاب وأنه اذا تعارضت الامور بدى بأهما وأن الله تعالى يجعل لا وليائه مخارج عند ابتلائهم بالشدائد غالباً قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقد يجرى عليهم الشدائد بعض الاوقات زيادة فى أحوالهم وتهذيباً لم فيكون لطفاً ومنها استحباب الموسود المصلاة عند اللاعة بالمهمات ومنها أن الوضود كان معروفا فى شرع من قبلنا فقد ثبت فى هذا الحديث فى كتاب البخارى فنوضاً وصلى وقد حكى الشاطئ عن بعضهم انه زعم وفيه أن كرامات الاولياء وهو مذهب أهل السنة خلافا للمغترلة ومنه من قال لا تقع باختيارهم وطليهم وهذا هو الصحيح عند أصحابنا المشكلمين ومنهم من قال لا تقع باختيارهم وطليهم وويه أن الكرامات قد تكون يخوارق العادات على ومنهم من قال لا تقع باختياره وطليهم وفيه أن الكرامات قد تكون يخوارق العادات على وانكار للحس برا الصواب جريانها بقلب الاعيان واحضارائشي من العدم ونحوه . قوله صلى الله وسلم ﴿ رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلي يدخل الجنة كه قاله المالمة معناه ذل وقبل كره وخزى وهو يفتح الغين وكسرها وهو الرغم بضم الراء وفعهم الها المؤة معناه ذل وقبل كره وخزى وهو يفتح الغين وكسرها وهو الرغم بضم الراء وفعهم الها الماقة معناه ذل وقبل كره وخزى وهو يفتح الغين وكسرها وهو الرغم بضم الراء وفعهم الها المنة معناه ذل وقبل كره وخزى وهو يفتح الغين وكسرها وهو الرغم بضم الراء وفعها

حَدَّ ثَنَا جَرِرِ عَنْ سَهَيْلِ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَيِهِ هُرَرِةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغَمَ أَنْفُهُ مُّ رَغَمَ أَنْفُهُ مُّمَّ رَغَمَ أَنْفُهُ قِيلَ مَنْ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ مَنْ أَذَرَكَ وَالدَيْهِ عَدَ الْكَبَرَ أَحَدَهُمَا أَوْكِلَيْهِمَا ثُمِّ لَمْ يَدُخُلِ الْجَنَّةُ مَرْشَ أَبُوبَكُر بِنُ أَيِ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَالَهُ بنُ خَلْدَ عَنْ سُلْهَانَ بْنِ بَلال حَدَّنَى شُهَيْلٌ عَنْ أَيهِ عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَنْ شُلْهَانَ مُنْ بَلال حَدَّنَى شَهْبُلٌ عَنْ أَيهِ عَنْ أَي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ عَلَى اللهُ

ترهين أَبُو الطَّاهِرِ أَحْدُ بِنُ عَمْرُو بِن سَرْجٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَى سَعِيدُ ابُنُ أَيِ أَيُوبَعَنِ الْوَلِيدَ بْنَ أَيِ الْوَلِيدَ عَنْ عَبْدُ الله بْن دِينَارِ عَنْ عَبْدَالله بْنُ عَمَر اَنْ رَجُلًا مَنَ الْأَغْرَابِ لَقِيهُ بَطَرَ بِينَ مَنْهَ فَسَلَمَ عَلْيهُ عَبْدُ الله وَحَمَّهُ عَلَى حَمارِكَانَ بِرْكَبُهُ وَأَعْلَهُ عَمَامَةً كَانَّتَ عَلَى رَأْسُهِ فَقَالَ الْبُرُ دِينَارِ فَقُلْنَا لَهُ أَصَلَحَكُ اللهُ إَنَّهُمُ الْأَعْرَابُ وَإِنَّهُمْ يَرْضُونَ بالْيسِيرِ فَقَالَ عَبْدُ اللهَ إِنَّ أَبا هَذَا كَانَ وَدًّا لَعُمَر بْنِ الْخَطَّابِ وَإِنْي سَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَمَّ يَقُولُ إِنَّ أَبْرَ طَلْهُ الْوَلَدَاقَلَ وَدًّا لَهُمَر بْنِ الْخَطَّابِ وَإِنْي سَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهُ

وكسرها وأصله لصق أنفه بالرغام وهو تراب عنلط برمل وقيل الرغم كل ما أصاب الأنف تما يؤذيه وفيه الحث على بر الوالدين وعظم ثوابه ومعناه أن برهماعندكبرهما وضعفهما بالحنمة أو النفقة أو غير ذلكسبب لدخول الجنة فمن قصر فى ذلك فانه دخول الجنة وأرغم الله أنفه

ــــيكي باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما كيبـــ

قوله ﴿إِنْ أَمَا هَذَا كَانَ وَدَا لَمَمَ ﴾ قال القاضى رويناه بضم الواو وكسرها أى صديقا من أهل مودنه وهى محبته . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿إِناأَ بر البرصلة الولد أهل ودأيه ﴾ وفر رواية ان من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن تولى الود هنا مضموم الواو وفى هذا فضل صلة أصدقاً، أَخْبَرَىٰ حَيْوةُ بْنُ شُرَعْ عَنِ أَنِ الْهَادِ عَنْ عَبْد الله بْن دِينَارَ عَنْ عَبْد الله بْن عُمَر أَنَّ النَّيِ عَلَى الْخُارَانُ عَلَى اللهُ عَلَى وَيَا اللهُ وَاللَّهُ عَلَى الْحُلُوانُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَيَد بْنُ عَلَى الْحُلُوانُ عَلَى الْحُلُوانُ عَلَى الْحُلُوانُ عَلَى الْحُلُوانُ عَلَى الْحُلُوانُ اللهُ عَمْوَ وَعَلَمَهُ بَنُ اللهُ عَنْ وَيَد بْنُ عَيْد الله عَنْ عَلَيْه وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

الأب والاحسان اليهم واكرامهم وهو متضمن لبر الأب واكرامه لكونه بسببه وتلتحق به أصدقا. الام والأجداد والمشايخ والزوج والزوجة وقد سبقت الاحاديث في اكرامه صلى الله عليه وسلمخلائل خديجة رضىالفت عنها . قوله فركانله حاريتروح عليه اذا مل ركوب الراحلة » معناه كان يستصحب حمارا ليستريح عليه اذا ضجرمن ركوب البعير والله أعلم

قوله ﴿ عن النواس بن سمعان الأنصاري ﴾ هكذا وقع في نسخ صحيح مسلم الانصاري قال أبوعلي الجيابي هذا وهم وصوابه الكلافي فانالنواس كلابي مشهور قال المازري والقاضي عياض المشهور رَسُولَالله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَن البِّر وَ الاِثْمِ فَقَالَ البِرْ حُسُن الْخُلُقِ وَ الاِثْمُ مَا حَلَكَ فَ صَدْرِكُ وَكُوثُ بُنُ سَعِيد الْأَيْنَيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله فَيْ وَهَبِ حَدَّثَنَا عَلَى الله فَيْ وَهُ بُنُ وَهُ بُنُ وَهُ بُ عَنْ عَبْد الرَّحْنَ بِن جُبَرُ بِن نَفْيرِ عَنْ غَيْد وَهُ بَعْ فَيْ وَهُ بَعْ فَيْ فَيْ وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلْكُونِ فَيْ فَيْدِ عَنْ نَوْاسَ بِن مُعْمَانَ قَالَ أَفْتُ مَعْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَكُ مَنْ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلْكُونِ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلْكُونِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَاللّهُ عَلَيْهِ النَّاسُ

أنه كلاني ولعله حليف للانصار قالا وهوالنواس بن سممان بن عالد بن عمرو بن قرط بن عبدالله ابن أبى بكر بن أبى كلاب كذا نسبه العلائى عن يحيى بن معين وسممان بفتح السين و كسرها قوله صلى الله عليه السين و كسرها قوله صلى الله عليه السائل و للإثم ماحاك صدرك و كرهما ألا بطلع عليه الناس في العلماء اللهريكون بمعنى الصلة و بمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة و بمعنى الطاعة وهذه الأمورهي بحامع حسرا لحلق ومعنى حاك في صدرك أي تحرك في ورد دولم ينشر حله الصدر وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذباً. قوله فر مامنعي من الهجرة الاالمسئلة كان أحدنا اذاهاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء و المنافزة على ومنافزة المنافزة المنافزة الإ الرغبة في سؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين فانه كان سمح بذلك للطارئين دون المهجرين في سؤل رسون يفرحون بسؤال الغرباء الطارئين من الاعراب وعيرهم لائم بهم بحتملون في السؤال و و يعان المهجرون يفرحون بسؤال الغرباء الطارئين من الاعراب وعيرهم لأنهم بحتملون في السؤال و و يعدرون و يستفيد المهاجرون الجواب كا قال أنس في الحديث الذي ذكره مسلم في كتاب الايحان وكان عجبا أن يجىء الرجل العافل من أهل البادية فيسأله واته أعلم

وَرَثُنَ عَبِّدُ أَنُ سَعِيد بْنِ جَمِل بْنِ طَرِيف بْنِ عَبْد الله الثَّقَفَيْ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاد فَالا حَدَّنَا حَاتُمْ " وَهُو أَبُنُ إِسَّاعِيلَ " عَنْ مُعَاوِيَة " وَهُو اَبْنُ أَنِي مُرَدِد هُو لَى بَى هَاشِمِ" حَدَّنَى عَمَّى أَبُو الْحُبَابِ سَعِيدُ بْنُ يَسَارِ عَنْ أَنِي هُرَيْوَ قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْحُلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَعْ مُهُمْ قَامَتِ الرَّحْمُ فَقَالَتْ هٰذَا هَقَامُ الْعَائِد مِنَ القَطيعة قَالَ نَعْمُ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصلَ مَنْ وَصَلَك وَأَقْطَع مَنْ قَطَعَك قَالَتْ بْنَى قَالَ فَذَاكِ اللّهُ مُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم آفَرُولُ إِنْ شَنْمُ فَهَلْ عَسَيْمُ إِنْ تَولَيْمُ أَلْفُ تَفْسَدُوا فِى الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامُكُمْ أُولِئِكَ النَّرِي لَعَبْمُ اللهُ فَأَصَمُهُمْ وَأَعْى الشَارُهُمْ أَوْلَاكُ النَّذِينَ لَعَبْمُ أَلْهُ وَالْمَامِ الْقَالَمُلَا فَقَالُمَا مَرْثُونَ اللهِ شَيْعَهُمْ وَاعْمَى إِلَيْهِ الْعَالِي الْمُعْمَلُولُ اللهِ اللهُ فَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ فَالْمُولُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

## 

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وَامْتَ الرَّحْمُ فقالتَ هذا مقام العائذ من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك ﴾ وفى الرواية الاخرى الرحم معملقة بالعرش تقول من وصلى وصله الله ومن قطعى قطعه الله قال القاضى عياض الرحم الى توصل وتقطع وتبر انما هى معنى من المعانى ليست بجسم وانماهى قرابة ونسب تجمعه رحم والدة و يتصل بعضه بيعض فسمى ذلك الاتصال رحما والمدنى لايتأتى منه القيام ولا الكلام فيكون ذكر قيامها هنا وتعلقها ضرب مثل وحسن استعارة على عادة العرب في استمال ذلك والمراد تعظيم شأنها وفضيلة واصليها وعظيم أثم قاطعها بعقوقهم لهذا سمى العقوق قطعا والعق الشوش كا نه قطع ذلك السبب المتصل قال ويجوز أن يكون المراد قام ملك من الملائكة وتعلق بالعرش وتكلم على لسانها بهذا بأمر الله تعالى هذا كلام القاضى والعائد المستعيد وهو المعتصم بالشريء الله المستعيد وهو المعتصم بالشيء الملتجير به قال العلما وحقيقة الصلة العطف والرحة فصلة الة سبحانه بالمنهيء اليه المستجير به قال العلماء وحقيقة الصلة العطف والرحة فصلة المقسلة المعلف والرحة فصلة القد سبحانه

حَرْبِ ﴿ وَاللَّفُظُ لَآبِي بَكُر ﴾ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الرَّحْمُ مُعَلَّقَةٌ
بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَّتِي وَصَلَّهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ عَنْ زُهْدِرُ بَنْ مُطْمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
وَأَبْنُ أَبِي عُمْرَ قَالَا حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنِ الْزِهْرِيِّ عَنْ تُحَدِّد بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النِّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ مَالِكُ عَن

وتعالى عبارة عن لطفه بهم ورحمته اياهم وعطفه باحسانه ونعمه أوصلتهم باهل ملكوته الأعلى ورح صدورهم لمعرفته وطاعته قال القاضى عياض ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجلة وقطيعتها معصية كبيرة قال والاحاديث في الباب تشهد لهذا ولكن الصلة درجات بعضها أرفع من بعض وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحلجة فنها واجب ومنها مستحب لووصل بعض الصلة ولم يصل غاينها لا يسمى قاطعا ولوقص عما يقدر عليه وينفي له لا يسمى واصلا قال واختلفوافي حدالرحم التي تجب صلتها فقيل هوكل رحم عرم بحيث لوكان أحدهما ذكرا والآخر أشي حرمت منا كنهما فعلى هذا لايدخل أولاد الاعمام ولا أولاد ولاعمام ولا أولاد ويلاعمام ولا أولاد الاعمام ولا أولاد ويلاعمام ولا أولاد عبد قوله صلى الله عليه وسلم ثم أدناك أدناك و هذا كلام القاطي وهذا القول الثاني هو ويدل على الم المنافق في المنافقة المنافقة

الزُهْرِى أَنْ تَحَدَّ بَنَ جَيْرِ بِنِ مُطْمِ إَخْرَهُ أَنَّ أَبُهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةُ قَاطِمُ رَحِمِ صَرَّ ثُنَّ عُمَّدُ بُنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بُنُ حُمِيدُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِذَا الْإَسْنَادِ مثلهُ وَقَالَ سَمْعُتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْفُنُ عَنِ ابْنِ شَهَاب عَنْ أَنْسُ بْنِ مَاكُ قَالَ سَمْعَتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ وَرَقْهُ أَوْ يَشَعَلُ بَنْ شُعَبِ بنِ اللَّيْفَ حَدَّتَى أَيْ يَشَعْلُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَرَقْهُ وَمَنْ مَنْ مَرُهُ أَنْ يَبْسَطَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمُومَى عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمُومَى عَبْدُ اللَّهُ بنَ شُعَبِ بنِ اللَّيْفَ حَدَّ تَنِي أَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَمَرْمَى عَنْ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُولًا لَهُ فَي أَرُولُونَ فَلَكُونُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَنْ أَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَنْ أَلَهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَا مَنْ أَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْكُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُ مَنْ اللَّهُ وَلَيْسَلًا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا مَنْ أَلَولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَلَا مَنْ أَلَوالَ مَنْ أَوْمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَوْلُولُ وَالْمُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلًا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالَ مَنْ اللَّهُ وَاللَّوْلُولُولُولُ وَلَولُولُولُ وَلَوْلُولُ

صفاه ولايدخلها في أول الأحر مع السابقين بل يعاقب بتأخره القدر الذي يريده الله تعالى . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من أحب أن يبسط له في رزقه و ينسأ له في أثره فليصسل رحمه ﴾ ينسأ مهمور أي يؤخر والآثر الأجل لأنه تابع للحياة في أثرها و بسط الرزق توسيمه و كثرته وقيل البركة فيه وأما التأخير في الأجل ففيه سؤال مشهور وهو أن الآجال والأرزاق مقدرة لاتزيد منها أن هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات وعمارة أوقائه بما ينفعه في الآخرة وصيانتها عن الضياع في غير ذلك والتانى أنه بالنسبة الى ما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ وقد ذلك فيظهر لهم في اللوح أن عمره ستون سنة إلا أن يصل رحمه فان وصلها زيد له أربعون فيه النسبة الى عام الله تمالى وما سبق به قدره ولا ويادة بل هي مستحيلة و بالنسبة الى ماظهر للخارة بن تصور الزيادة وهو مراد الحديث والثالث أن المرادبقاء ذكره الجميل بعده فكا نهام عمت صَرَّى نُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَنُحَدَّ بْنُ بَشَارِه وَاللَّفْظُ لاَبْنِ الْمُثَنَّى » قَالاَ حَدَّتَنَا نُحَدُ بْنُجِعْفَر حَدَّتَنَا شُعْبُهُ قَالَ سَمْعُتُ الْعَلَامَ بْنَ عَبْدَ الرَّحْنُ يُحَدِّثُ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُولَ الله إِنَّى لَهُ وَاَبَةً أَصُلُهُم وَيَقْطَعُونَى وَأَحْسُ اللّهِمْ وَيُسيئُونَ إِلَى وَأَخْمُ عَهْمُ وَيُجْهَانُونَ عَلَى فَقَالَ لَنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَمَّنَا تُسِفْهُمُ الْلَّ وَلا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرُ عَلَيْمٍ مَا دُمْتَ عَلَى ذٰكَ

َ مَرَ شَىٰ يَحْيَ بُنَ يَحْيَى قَالَ قَرَاتُ عَلَى مَالِك عَن ابْنِ شَهَابٍ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِك أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَاعَضُوا وَلَا تَعَاسَدُوا وَلَا نَدَابُرُوا وَكُونُوا عَبَادُ اللهِ إِخْوَانًا وَلِا يَكُونُ مَنْ مُنْ الْوَلِيدِ حَدَّمَناً مَمْدُبُنُ الْهِ لِلْهِ الزَّيْدِيْ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَنِّسُ بْنُ مَالِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ حَدَّمَنا مُعَدِّبُنُ أَنِّ وَسُولَ اللهِ عَدَّيْنَا مُعَدِّبُنُ أَنْ رَسُولَ اللهِ إِنْ مُرْعِي الزَّهْرِي أَخْبَرَنِي أَنِّسُ بْنُ مَالِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ إِنْ عَنْ الزَّهْرِي أَخْبَرَنِي أَنِّسُ بْنُ مَالِكَ أَنْ رَسُولَ اللهِ إِنْ

حكاه القاضى وهوضعيف أو باطل والله أعلم قرابصلى الله عليه وسلم للذى يصل قرابته و يقطعونه ولذ كنت كا قلت فكا أما تسفهم المل ولا بزال ممك من الله تعالى ظهر عليم مادمت على ذلك ﴾ المل يفتح الميم الرماد الحار وتسفهم بضم الناء وكمر السين وتشديد الفاء والظهر الممين والدافع الاذاهم وقوله أحلم عنهم بضم اللام و بجهلون أى يسيئون والجهل هنا القبيح من القول ومعناه كا تما تقعمهم الرماد الحارف وهو تشديه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحارف الألم ولاثمي على هذا الحسن بل ينالهم الاثم العظيم في قطيعته وادخالهم الاذى عليه وقيل معناء انك بالاحسان اليهم تخريهم وتحقرهم في أنفسهم كمن تخريهم وتحقرهم في أنفسهم كمن احسانك كالمل يحرق أحشاءهم والله أعلم يسف المل وقيل ذلك الذى يأكلونه من احسانك كالمل يحرق أحشاءهم والله أعلم وسيخين مال تحرم التحاسد والتباغض والتدابر كالتحسد

 التدابر المعاداة وقيل المقاطعة لأن كل واحد يولى صاحبه دبره والحسد تمنى زوال النعمة وهو حرام ومعنى كونوا عباد الله الخوانا أى تعاملوا وتعاشر وا معاملةالاخو قومعاشرتهم فى المودة والدفق والشفقة والملاطفة والتعاون فى الحير ونحو ذلك مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال قال بمضالعلما. وفى النهى عن التباغض اشارة الى النهى عن الاهواء المضلة المرجبة للتباغض. قوله وحدثنيه على بن نصر وكذا نقله الحجاني والقاضى عياض وغيرهما عن الحفاظ وعن عامة النسخ وفى يعنها نصر بن على بالمكس قالوا وهو غلط قالوا والصواب على بن نصر وهو أبو الحسن على بعضها نصر بن على بالمكس قالوا وهو غلط قالوا والصواب على بن نصر وهو أبو الحسن على ابن نصر بالمهمة خمسين ومائين ابن نصر بنعلى بن نصر وهو أبو الحسن على ابن نصر وهو أبو الحسن على ابن نصر وهو أبو الحسن على ابن نصر ومو أبو الحسن على ابن نصر ومو أبو الحسن على من نصر وهو أبو الحسن على المناشق الحفاظ الن القاضى قد اتفق الحفاظ مات الأب في شهر ربيع الآخر ومات الابن في شعبان تلك السنة قال القاضى قد اتفق الحفاظ مات الأب في شعبان تلك السنة قال القاضى قد اتفق الحفاظ مات الأب

مَتْ يَخِي بُنُ يَخِي قَالَ قَرَاتُ عَلَى مَالك عَن أَبْنِ شَهَابِ عَنْ عَطَاه بْن بَرِيدَ اللَّذِيِّ عَنْ أَبِي أَلْهُ عَنْ أَبِي أَيْوبَ الْأَنْصَارِيَّ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ فَيْه وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَحِلْ لَمُسْلَمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَعْدَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَيَعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا اللَّذَي يَبْدَأُ بالسَّلَام أَغَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ لَيْلًا لِللَّهِ لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْنِي اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ

على ماذكرناه وأن الصواب على بن نصر دون عكسه مع أن مسلما روى عنهما الا أن لا يكون لنصر بن على سماع من وهب بن جرير وليس هذا مذهب مسلم فانه يكتنى بالمعاصرة وامكان اللقاء قال فني نفيهم لرواية النسخ التى فيها نصر بن على نظر هذا كلام القاضى والذى قاله الحفاظ هو الصواب وهم أعرف بما انتقدوه ولا يلوم من سماع الابن من وهب سماع الآب منه ولا يقال يمكن الجمع فكتاب مسلم وقع على وجه واحد فالذى نقله الأكثر ون هو المعتمد لاسيما وقد صوبه الحفاظ

## ــــــ الله عند ألم الهجرة فوق ثلاثة أيام بلا عذر شرعي ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَ

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لايحل لسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ﴾ قال العلما. في هذا الحديث تمريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال واباحتها في الثلاث الأولى بنص الحديث والثانى بمفهومه قالوا وانما عنى عنها في الثلاث لآن الآدى بجبول على النصب وسوء الحائق ونحو ذلك فعنى عن الهجرة في الثلاثة ليذهب ذلك العارض وقيل ان الحديث لا يقتضى إباحة الهجرة في الثلاثة وهذا على مذهب من يقول لا يحتج بالمفهوم ودليل الحطاب. قوله صلى الله على وسلم أو يعرض هذا و يعرض الشهن وهو جانبه والصد بضم الصاد وهو أيضا الصاد ومعنى يصد يعرض أى يوليه عرضه بضم العين وهو جانبه والصد بضم الماد وهو أيضا المجانب والناحية . قوله صلى الله علم و وغيرهما الذى يبدأ بالسلام كم أى هو أفضلهما ويعد دليل لمذهب الشمافي ومالك ومن وافقهما أن السلام يقطع الهجرة و يوفع الاثم فيما ويراد ويال المقاسم المالكي ان كان يؤذيه لم يقطع السلام هجرته قال أسحابا واو كاتبه وارسله عند غيته عنه هل يزول اثم الهجرة وفيه وجهان أحدهما لا يزول لا نه لم يكلمه والمحمها

وَحَدَّنَى حُرَمَلُهُ بُنُ يَعِي أَخْبَرَنَا أَبُنَ وَهُبِ أَخْبَرَى يُونُسُ حَ وَحَدَّنَا صَاحِبُ بُنُ الْوَلِد حَدَّنَا حُجِبُ بُنُ الْوَلِد حَدَّنَا حَجْبُ بُنُ الْوَلِد حَدَّنَا حَجْبُ بُنُ الْوَلِد حَدَّنَا حَجْبُ بُنُ الْوَلِد حَدَّنَا حَجْبُ بُنُ الْوَلِد حَدَيْهُ إِنَّا أَكُونُ مُ حَدِيثَهُ إِنَّا أَهُمْ عَنِ الْوَهْرَى بِاسْنَاد مَالِكَ وَمثْل حَدِيثَهُ إِلاَّ قَوْلُهُ فَيْعَرَضُ هَذَا فَانَهُمْ جَمِيعًا قَالُوا فَي حَدَيْهُمْ غَيْرَ مَالَكَ وَمثْل حَدَيثَهُ إِلاَّ قَوْلُهُ فَيْعَرُ مَالَكَ فَيَصُدُ هَذَا فَيَعْرَضُ هَذَا فَانَهُمْ جَمِيعًا قَالُوا فَي حَدَيْهُمْ غَيْرَ مَالَكَ فَيَصُدُ هَذَا فَي عَنْ عَبْد اللّهَ بَنْ عَدْ اللّهُ عَنْ مَدْمُ كُلُمْمُ عَنِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ وَعَنْ عَبْد اللّهَ بَنْ عَبْد اللّهَ عَنْ عَبْد اللّهُ عَنْ عَبْد اللّهُ عَنْ عَبْد الْعَرْبِ لَا عُمْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلْدُ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ عَبْد الْعَرْبِ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمُ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَعْ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَعْ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلْهُ وَلَعْلَالِهُ عَلْهُ وَلَعْلَمُ وَاللّهُ عَلَالَ

مَرَّثُ يَخْيَ بْنُ يَعْيَ قَالَ فَرَأْتُ عَلَى مَالك عَنْ أَى الْزَاد عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّا كُمْ وَالظَّنَّ فَانَّ الظَّنَّ أَكَذَبُ الْحَديث وَلاَيْحَسُّسُوا

يزول لزوال الوحشة والله أعلم · قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يحل لمسلم ﴾ قد يحتج به من يقول الكفار غير مخاطبين بفروع الشرع والاصح انهم مخاطبون بها وانما قيد بالمسلم لانه الذي يقبل خطاب الشرع و يتفع به

\_\_\_\_\_ باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها ﷺ... قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ اياكُمُ والظن فان الظن أكذب الحديث﴾ المراد النهي عن ظن السوء

وَلاَ يَحَسَّسُوا وَلاَ تَنَافَسُوا وَلاَ نَحَاسُدُوا وَلاَ نَبَاغَضُوا وَلاَ نَدَابُرُوا وَكُونُوا عَبَادَ الله إخْوانَا وَلاَ يَحْدُرُوا وَثَيْبَةُ بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيرِ « يَعْنِي أَبْنَ نُحَمَّد ، عَنِ الْعَلَا ، عَنْ أَبِيه عَنْ أِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَهَجُّرُوا وَلاَ لَكَنَبُرُوا وَلاَ لَكَنَامُوا وَلاَ يَبِعْ بَنْصُكُمْ عَلَى يَبْعِ بَعْضَ وَكُونُوا عَبَادَ اللهِ إِخْوانًا وَيَشَلَّ إِسْحَقُ بْنُ إِيْراهِمَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرَ عَنِ الْأَغْشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ لاَتَحَاسَدُوا وَلاَتَبَاغَشُوا وَلاَتَبَاغَشُوا وَلاَتَحَسَّمُوا وَلاَتَحَسُّوا وَلاَتَنَاجَشُوا وَكُونُوا عَبَادَ اللهُ إِنْ الْمُؤْوَا

قال الخطاق هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يجس في النفس فان ذلك لا يملك ومر ادالخطاق العرم من الظن ما يستمر صاحبه عليه و يستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر فان هذا لا يكلف به كما سبق في حديث تجاوز الله تعالى عما تحدث به الآمة مالم تنكم أو تعمد فان هذا لا يكلف به كا سبق في حديث تجاوز الله تعالى عما تحدث به الآمة مالم تنكم أو تعمد وسبق تأويله على الخواطر التي لاتستقر ونقل القاضى عن سفيان أنه قال الظن الذي يأثم به هو ما طنه و تتكلم به فان لم يتكلم لم يأثم قال وقال بعضهم يحتمل أن المراد الحكم في الشرع بظن بجرد من غير بناء على أصل ولا نظر واستدلال وهذا ضعيف أو باطل والصواب الأول. قوله صلى الله على من غير بناء على أصل ولا نظر واستدلال وهذا ضعيف أو باطل والصواب الأول. قوله صلى التحدس بالحاء الاستماع لحديث القوم و بالحيم البحث عن العورات وقيل بالجيم النفتيش عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر والجاسوس صاحب سر الشر والناموس صاحب سر بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر والجاسوس صاحب سر الشر والناموس صاحب سر طلب معرفة الاخباء الذائبة والاحوال. قوله صلى الفاعليه وسلم (ولاتنافسوا ولاتحاسوا) والتحدوا به قد قدمنا أن الحسد تمنى زوال النعمة وأما المنافسة والتنافس فعناهما الرغبة في الذيء قول الديمة الذورات وقيل معنى الحديث التبارى في الرغبة في الدي الانفراد به ونافسته منافسة اذا رغبت فيا رغب فيه وقيل معنى الحديث التبارى في الرغبة في الدينا وأنسابها وحظوظها، قوله صلى انقعليه وسلم (لانهجروا) كذا هو في معظم النسخ و في بعضها وأسبابها وحظوظها، قوله صلى انقعليه وسلم (لانهجروا) كذا هو في معظم النسخة وفي بعضها

حَرِّشَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانَى وَعَلَى بْنُ نَصْرِ الْجَهْضَعَى ۚ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير حَدَّثَنَا شُعِبُهُ عَنِ الْأَعْشَى جِهْذَا الْاِسْنَادَ لِاَتَقَاطَهُوا وَلَاَتَمَابُرُوا وَلاَتَبَاعَضُوا وَلاَتَحَاسَدُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَّا أَلَٰهُ وَصَرْتَىٰ أَخْدُ بْنُ سَعِيد النَّارِيْ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وَهُبُ حَدَّنَا شَهْلُ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَيِهِ مَنْ أَيْ هُرِيْرَةً عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَمْ قَالَ لَابَتَاعَضُوا وَلاَنَكَابُرُوا وَلاَتَنَافُسُوا وَكُونُوا عَادَ اللَّهِ إِخْوانًا

مِرَشَىٰ عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعَنب حَدَّثَنَا دَاوُدُ ﴿ يَعْنِي أَبْنَ قَلِسٍ ﴾ عَنْ أَيِ سَعيد مَوْلَى عَامر بْنِ كُرِّيْزِ عَنَ أَنِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ لَآتُحَاسُدُوا وَلَاتِنَاجَشُوا وَلاتِبَاغَضُوا وَلاتِدَابُرُوا وَلاَيَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى يَشْعٍ بَعْضِ وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانَا الْمُسْلِمُ أَخُوالْمُسْلِمِ لاَيظَلْبُهُ وَلَا يَخْدُلُهُ وَلا يَخْوُرُهُ

تهاجروا وهما بمعنى والمرادالنهى عن الهجرة ومقاطعة الكلام وقيل يجوز أن يكون لاتهجروا أى تتكلموا بالهجر بضم الهماء وهو الكلام القبيح وأما النهى عن البيع على بيع أخميه والنجش فسبق بيانهما فى كتاب البيوع وقال القاطئي يحتمل أن المراد بالتناجش هنا ذم بعضهم بعضا والصحيح أنه التناجش المذكور فى البيع وهو أن يزيد فى السلعة ولا رغبة له فى شرائها بل ليغر غيره فى شرائها

 التَّقْوَى هُهُنَا وَيُشْيِرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ بِحَسْبِ امْرَى مِنَ الشَّرِ أَنْ يَعْقَرا أَخَاهُ الْمُسْلَمِ
كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسَلِمِ عَرَامُ وَهُو الْبَنَ وَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدَ مَوْلَى عَبْد الله بِنْ عَامِرُ
حَدَّتَنَا أَبْنُ وَهْبِ عَنْ أَسَامَة ووهُو أَبْنَ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبا سَعِيدَ مَوْلَى عَبْد الله بِنْ عَامِر
أَنْ كُرِيْ يَقُولُ سَمْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى أَسَلَمُ عَنْ عَبْد الله بِنَ عَامِر
حَديثِ دَاوِدَ وَزَادَ وَنَقَصَ وَعَا زَادَ فِيهِ إِنَّ الله لاَيْنَظُرُ إِلَى أَشْدِهُ وَالنَّاقِدُ حَدَّتَنَا كَثَيْرُ وَلَكَنْ يَنْظُلُ إِلَى أَفْدِيكُمْ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهُ إِلَى صَدْرِهِ مِرْتَى عَنْ أَنِي هُرَوَةً فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ وَلَكُنْ يَنْظُلُ إِلَى قُلُومِكُمْ وَأَصَالًا كُنْ وَلَكُنْ يَنْظُمُ إِلَى قُدُومَ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ وَلَكُنْ يَنْظُلُ إِلَى قُدُومَ وَقَالَ قَالَ وَلُومَ اللهُ عَنْ أَنِي هُرَيَّوا لَا اللهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى قُدُومُ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ وَلَكُنَ يَنْظُلُ إِلَى قُدُومُ وَالْمَالَكُمْ وَلَعُونَ يَنْظُولُ إِلَى قَلْومِهُمْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَكُنَ يَنْظُلُ إِلَى قُلُومُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

و يستقله قال القاضى ورواه بعضهم لا يخفره بضم اليا. والحناء المعجمة والفاء أى لا يغدر بعهده ولا ينقض أمانه قال والصواب المعروف هو الأول وهو الموجود فى غير كتاب مسلم بغير خلاف وروى لا يحتقره وهذا برد الرواية الثانية . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ التقوى ههنا ويشير الى صدره ثلاث مرار ﴾ وفى رواية أن الله لا ينظر الى أجسامكم ولكن ينظر الى قلو بكم معنى الرواية الأولى أن الاعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى وانماتحصل بما يقع فى القلب من عظمة الله تعالى وغاسته أى انما يكون ذلك على ما فى القلب دون الصور الظاهرة ونظر الله رؤيته محيط بكل شى ومقصود الحديث أن الاعتبار فى هذا كله بالقلب وهو من نحو قوله صلى الله عليه وسلم ألا أن فى الجسد مصفة الحديث قال المازرى واحتج بعض الناس جذا الحديث على أن العقل فى القلب لا فى الرأس وقد سبقت المسئلة مبسوطة فى حديث ألا ان فى الجسد مضغة. قوله ﴿ جعفر بن برقان ﴾ هو بضم الموحدة واسكان الراء

صَرَّ قُنْيَهُ بُنُ سَعِيدَ عَنْ مَالكَ بِن أَنَسَ فِيهَا قُرِئَ عَلَيْهُ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَيْ هُرَرَةً أَنْ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ تُفْتَحُ أَبُوابُ الجُنَّةُ يَوْمَ الْاثْنَيْنَ وَيَوْمَ الْخَيْسِ فَيُنْفَرُ لِكُلُّ عَبْدَ أَخِيهِ شَحْنَاهُ فَيْقَالُ الْخَيْسِ فَيْنْفَرُ لِكُلُّ عَبْدَ أَلْعِيلُ اللهُ مَنْفَا إلا رَجُلاكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِيهِ شَحْنَاهُ فَيْقَالُ حَدَّنِيهُ وَمَيْنَ أَحِيهِ شَحْنَاهُ فَيْقَالُ عَدْ فَيْفَلُ الْفُلُوا هَذَيْنَ حَتَّى يَصْطَلَحا الْظُرُوا هَذَيْنَ حَتَّى يَصْطَلحا الْظُرُوا هَذَيْنَ حَتَّى يَصْطَلحا عَنْ عَبْد الْهَزِيزِ الدَّرَاوَ (دَى كَلاَهُهَا عَنْ سُهُلِ عَنْ أَيْهِ بِاسْنَادَهَالكَ نَحْوَ حَديثِه غَيْرَ أَنْ فَى حَديثِ الدَّرَاوُ ودَى كَلاَهُمَا عَنْ سُهْلِ عَنْ أَيْهِ بِاسْنَادَهَالكَ نَحُو حَديثِه غَيْرَ أَنْ فَى حَديثِ الدَّرَاوُ ودَى اللهِ اللهُ عَنْ مُسلَمْ بِنْ أَيْ مَرْبَعَ عَنْ أَيْفُ وَلَا قُنْيَةُ إِلاَّ الْمُهْتَرِينَ وَعَلَى مَنْ وَاللهِ عَنْ وَعَلَى اللهُ عَنْوَ حَديثِه عَيْرَ أَنْ فَى خَلِيهِ مَا اللهُ عَنْ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْولَ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمُولُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

## ـــــــ باب الهي عن الشحناء جي ــــــــ

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ تفتح أبواب الجنة يوم الانتين ويوم الخيس﴾ الحديث قال القاضى قال الباجى معنى فتحها كثرة الصفح والعفران ورفع المنازل واعطاء الثراب الجزيل قال القاضى ويحتمل أن يكون على ظاهره وأن فتح أبواجها علامة الذلك. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ اركوا هَذِين حتى يصطلحا﴾ هو بالراء الساكنة وضم الكاف والهمزة فى أوله همزة وصل أي أخروا يقال ركاه ورفع وكان أخروا من قولحم أركيحا الأمر اذا أخره وذكر غيره أنه روى بقطعها و وصلها والشحناء المعداوة كأنه

أَنُّ وَهْبِ أَخْبَرْنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَنِي مَرْيَمَ عَنْ أَنِي صَالِحٍ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُعَرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فَى كُلِّ جُمْعَةً مَرَّ بْنِ يَوْمَ الْاثْنَيْن وَيَوْمَ الْخَيْسَ فَيْغُفُرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنِ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَعْنَاءُ فَيُقَالُ أَثْرُ كُواً أَوْ الْرَكُوا هَذَنْ نَحَتَّى يَفِينًا

وَرَضُ فَتَنَيْهُ ثُنُ سَعِيدَعَنَ مَالكَ بْنِ أَنَسَ فِيَا قُرَى ۚ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدَاللّهَ بْنِ عَبدالرَّحْنُ أَبِّن مَعْمَرِ عَنْ أَبِي الْخُبَابِ سَعِيد بْنَ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهَ عَلْمَ اللهُ عَلَى الْمُومُ أَظُلْمُمْ فَي طَلِّى يَوْمَ لَاظُلّ عَلَى الْبُومُ أَظُلْمُمْ فَي طَلِّى يَوْمَ لَاظُلّ إِلّا طَلّ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهَ عَنْ ثَابِت عَنْ أَيِ رَافِعٍ عَنْ إِلّا طَلّ عَنْ ثَابِت عَنْ أَيِ رَافِعٍ عَنْ إِلّا طَلّ عَنْ ثَابِت عَنْ أَي رَافِعٍ عَنْ

شحن بغضاً له لملائه وأنظروا هذين بقطع الهءرة أخروهما حتى بفيئا أي رجعا الىالصلحوالمودة

# 

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالى اليوم أظلهم في ظلى يوم لا ظل إلا ظلى ﴾ فيه دليل لجواز قول الانسان الله يقول وهو الصواب الذي عليه العداء كافة الاماقدمناه في كتاب الايمان عن بعض السلف من كراهة ذلك وأنه لايقال يقول الله بل يقال قال الله وقدمنا أنه جا. بجوازه القرآن في قوله تعالى والله يقول الحق وأحاديث صحيحة كثيرة قوله تعالى المتحابون بجلالى أي بعظمى وطاعتى لالله نيا وقوله تعالى يوم الاظل الاظلى أي أنه لا يكون من له ظل جازاكما في الدنيا وجاد في غير مسلم ظل عرشي قال القاضي خاهره أنه في ظلممن الحرو والشمس و وهيم الموقف وأنفاس الحلق قال وهذا قول الاكثرين وقال عيسى بن دينارمعناه كفه من المكاره واكرامه وجعله في كنفه وستره ومنه قولهم السلطان على الله في الارض وقيل يحتمل أن الظل هنا عبارة عن الراحة والنعم يقال هوفيعيش ظليل أي طب · قوله صلى الله وقيل يحتمل أن الظل هنا عبارة عن الراحة والنعم يقال هوفيعيش ظليل أي طب · قوله صلى الله

أَى هُرُيرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَجُلَّا زَارَ أَخَا لَهُ فَى قَرْيَة أَخْرَى فَأَصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكَا فَلَمَّا أَقَى عَلَيْهِ فَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أَرِيدُ أَخَا لَى فَهْنَهِ القَرْيَةِ قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نَعْمَةً تُرْثُهَا قَالَ لَاَتَّيْرَ أَنِّى أَحْبَتُهُ فَى الله عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَالَى وَسُولُ اللهِ اللَّكَ عَلَيْهُ مِنْ نَعْمَةً تُرْثُهَا قَالَ لاَتَّيْرَ أَتَى أَحْبَتُهُ فِيهِ . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو أَحْدَ أَخْبَرَى أَبُو بَكُمْ نُحَدَّدُ بُنُ زَجُويَةً لَمْ اللَّهُ عَذَا أَخْبَرَى اللَّهُ مَذَا أَكْبَ اللَّهُ عَلَى مَا لللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لللَّهُ مَلْمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لاَعْمَالُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حَرَّثُ اسْعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَأَبُو الَّرْبِيحِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَا حَدَّنَا حَمَّادُ ، يَعْنَيَان ابْنَ زَيْد، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَلِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي أَشْهَاءَ عَنْ ثَوْ بانَ قَالَ أَبُو الرَّبِيحِ رَفَمَهُ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَفِي حَديثِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي تَخْرُ فَهَ الْجُنَّةَ

عليه وسلم ﴿فأرصدانه على مدرجته ملكا ﴾ معنى أرصده أفدده يرقبه والمدرجة بفتح الميم والراء هي الطريق سميت بذلك لأن الناس يدرجون عليها أى يمضون و يمشون. قوله (لا عليه من نعمة ترجما ﴾ أى تقوم بإصلاحها وتنهض اليه بسبب ذلك. قوله ﴿ إِنَّا الله قد أحبك كما أحبته فيه ﴾ قال العلماء محبة الله عبده هي رحمته له و رضاه عنه و إرادته له الحير وأن يفعل به فعل المحب من الخيد وأصل المحبة في حق العباد ميل القلب والله تعالى منزه عن ذلك. في هذا الحديث فضل المحبة في الله تعالى وأنها سبب لحبالله تعالى العبد وفيه فضيلة زيارة الصالحين والاصحاب وفيه أن الآدمين قدرون الملائكة

#### 

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿عائد المريض فى خرفة الجنة ﴾ وفىالرواية الثانية خرفة الجنة بضم الحاً. قبل يارسول الله ماخرفة الجنة قال جناها أى يؤول به ذلك الى الجنة واجتناء تمارها وانفق العلما. على فضل عيادة المريض وسبق شرح ذلك واضحا فى بابه . قوله فى أسانيد هذا الحديث

حَتَّى يَرْجَعَ ﴿ وَرَشْنَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّمِيمَ أَخْبَرْنَا هُشَيْمٍ عَنْ خَالد عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ نُوْبَانَ مُولَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَايْه وَسَلَّمَ مَنْ عَادَ مَريضًا لَمْ يَزَلْ فَيُخْرُفَهَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَوْجَعَ حِيِّرْنَ يَحْيَى ثُنُ حَبيب الْحَارِثْي حَدَّثَنَا مَز يلُه أُبُنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالَدٌ عَنْ أَى قَلَابَةَ عَنْ أَى أَسْهَا، الرَّحَىِّ عَنْ ثَوْبَانَ عَن النِّيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ انَّ ٱلْمُسْلَمَ اذَا عَادَ أَخَاهُ ٱلْمُسْلَمَ لَمْ يَزَلْ فىخُرْفَة ٱلْجُنَّةَ حَتَّى يَرْجعَ حَرْث أَبُوبَكُوبْنُ أَى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبُنُ حَرْب جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ «وَاللَّفْظُ لزُهَيْر» حَدَّثَنَايَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أُخْبَرَنَا عَاصَمُ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدَالله بْن زَيْد «وَهُوَأَبُوقَلاَبَةَ» عَنْ أَبِي الْأَشْعَث الصَّنْعَانيّ عَنْ أَبِي أَسْمَاء الرَّحَبِّ عَنْ ثَوْبَانَ مُوْلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَادَ مَريضًا لَمْ يزَلْ فى خُرْفَة ٱلْجَنَّة قيلَ يَارَسُولَ ٱلله وَمَاخُرْفَةُ ٱلْجَنَّة قَالَ جَنَاهَا حَرِيْنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعيد حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَل بَهِـذَا الْاسْنَاد حَرَشَىٰ مُحَدُّ بُنُ حَاتَم بْن مَيْهُون حَدَّثَنَا بَهْز حَدَّثَنَا حَأَدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ تَابِت عَنْ أَبي رَافع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّاللَّهَ عَزَّوجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقَيَامَة يَاأَبْنَ آدمَ مَرضْتُ فَلَمْ تَعُدْني قَالَ يَارَبِّ كَيْفَ أُعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلمْتَ

<sup>(</sup>عن أبي قلابة عن أبي أسماء) وفي الرواية الاخرىءن أبي قلابة عن الأشمت عن أبي أسماء قال الترمذي سألت البخارى عن استاد هذا الحديث فقال أحاديث أبي قلابة كلها عن أبي أسماء ليس يينهما أبو الأشمث الاهذا الحديث. قوله عزوجل (مرضت فل تعدني قال يارب كيف أعودك وأنسرب العالمين قال أماعلمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أماعلمت أنك لوعدته لوجدتني

أَنَّ عَبْدِى فَلاَنَا مَرِضَ فَلَمْ تُعُدُّهُ أَمَاعَلْتَ أَنْكَ لُوعُدَّتُهُ لَوَجَدْتَى عِنْدَهُ يَاابُنَ آدَمُ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعَمْنِي قَالَ أَمَاعِلْتَ أَنَّهُ السُتَطْعَمَكَ عَبْدِي فَلاَنْ فَلَمْ تُطُعْمُهُ أَمَاعَلْتَ أَنَّهُ السُتَطُعَمْتُ عَبْدِي فَلاَنْ فَلَمْ تُسْفَقِينًا فَاللَّهَ مَا اللَّهَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

مَرْثُ عُنْهَانُ بُرُانِي شَيْبَةً وَإِسْدَى بُن إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْدَى أَخْبِرَنَا وَقَالَ عُنْهَانُ حَدَّتَنَا جَرِيْ عَنِ الْأَغْشِ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ مَسْرُوق قَالَ قَالَتْ عَائْشَةٌ مَارَأَيْتُ رَجُلاً أَشَدًّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَى رَوَايَةٍ عُنْهَانَ مَكَانَ الْوَجْعُ وَجَعًا عَلَيْهِ الْوَجَعُ مَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَى رَوَايَةٍ عُنْهَانَ مَكَانَ الْوَجْعُ وَجَعًا جَرَقُ عَبْدُ اللهُ بَنْ مُعَادً أَخْبَرَنَى أَيْمَ لَا مُنْ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَنْ شُعْبَةً أَنِي عَدِي حَ وَحَدَّتَنَى بِشُرُ اَبُنَ خَالِد أَخْبَرَنَا مُحَدَّتًا عَبْدُ الرَّحْنِ حَ وَحَدَّتَنَى أَبُو بَكُمْ فِي أَنْ فَاقِعِ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ حَ وَحَدَّتَنَى أَبُو بَكُمْ فِي أَنْ عَنْهُ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْأَعْمَ فِي حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ حَ وَحَدَّتَنَى أَبُو بَكُمْ فِي أَنْ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

عنده ﴾ قال العلماء انمىأأضاف المرض اليه سبحانه وتعالى والمراد العبد تشريفا للعبدوتقريبا له قالوا ومعنى وجدتنى عنده أى وجدت ثوانى وكرامتى ويدل عليه قوله تعالى في تمام الحديث لوأطعمته لوجدت ذلك عندى لوأسقيته لوجدت ذلك عندى أى ثوابه والله أعلم

قولها ( مارأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال العلما ما الوجع هذا

حَـدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمُقْدَام كَلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَن الْأَعْمَشِ باسْنَاد جَرير مثلَ حَديثه حَرْثُنَا مُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْطَقُ أَخْ بَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْن سُوَيْدِ عَنْ عَبْدُ الله قَالَ دَخَانُتُ عَلَى رَسُول الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ وَهُوَ يُوعَكَ فَسَسْتُهُ بِيدَى فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهُ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَجَلْ إِنَّى أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَان مَنْكُمْ قَالَ فَقُلْتُ ذَلِكَ أَنَّ لِلَا أَجْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامنْ مُسْلم يُصيبُهُ أَذَّى منْ مَرَضَ فَمَا سَوَاهُ إِلاَّ حَطَّ اللَّهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا وَلَيْسَ في حَديث زُهِيْ فَمَسْتُهُ بَيدى مَرْثُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ح نَّدَّنَى مُمَّدُ بِنَ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ وَحَدَّثَنَا إِسْطَقُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أُخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَيَعْنِي بْنُ عَبْد الْمَلَكُ بْنِ أَبِي غَنِيَّةً كُلُّهُمْ عَنِ الْأَغْمَش بِاسْنَاد جَرير نَعُو حَديثه وَزَادَ في حَديث أَبي مُعَاوِيَةَ قَالَ نَعَمْ وَالَّذِي نَفْسي بِيَده مَاعَلَى الْأَرْض مُسْلُمْ *هَرْث*ُ زُهْيُرُ بْنُ حَرْبَوَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَريرِقَالَ زُهَيْزُ حَدَّنَا جَريرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَن الْأُسْوَدِ قَالَ دَخَلَ شَبَابٌ مِنْ قُرِيْشِ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ بمنّى

المرض والعرب تسمى كل مرض وجعا. قوله (انك لتو عك وعكاشديدا) الوعك باسكان العين قيل هو الحي وقيل ألمها ومغثها وقد وعك الرجل يو عك فهو موعوك. قوله (يحيين عبد الملك بن أبي غنية) وَهُمْ يَصْنَحُكُونَ فَقَالَتْ مَا يُضْحَكُكُمُ قَالُوا فَلَانْ خَرَّ عَلَى طُنُبُ فَسْطَاط فَكَانَتْ عُنَهُهُ

أَوْ عَيْنُهُ أَنْ نَذَهَبَ فَقَالَتْ لَا تَضْحَكُوا فَلَى سَمْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مَرْجَةٌ وَمُحِيتْ عَنهُ مِهَا خَطِيقَةٌ مَا مَنْ مُسْمٍ يُشَاكُ شُوكَةً فَلَ فَعَهُ إِلاَّ كُرَيْبٌ ﴿ وَاللَّفُظُ لَمُهُما ﴾ حَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَٰى وَمَرَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيّةً عَن الْأَعْمِ عَنْ الْإَنْمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْأَعْمِ وَالشَّفُ لَمُهُما ﴾ حَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَٰى الْمُعْدَقِيقٌ قَالَ إِسْحَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ فَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَائِشَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَائِشَةً قَالَ وَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ وَسُولُ الله عَنْ عَائِمَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ وَسُولُ الله عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ وَسُولُ الله عَنْ عَالَمُ الله عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ عَلَى الْحَالَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ ا

هوبالغين المعجمة والنون. قوله لإ ان عائشة رضى الله عنها قالت الذين شحكوا من عثر بطنب فسطاط الانتضحكوا) فيه النهى عن الضحك من مثل هذا الاأن يحصل غلة لا يمكن دفعه و أما تمده فمندموم لان فيه النها تا بالمسلم وكسراً لقلبه والطنب بضم النون واسكامها هو الحبل الذى يشدبه الفسطاط وهو الحباء ونحوه و يقال فستاط بالتاء بدل الطاء وفساط بحذفها مع تشديد السين والفاء مصفومة ومكسورة فيهن نصارت ستاذات. قوله صلى الله عليه وسلم (مامن مسلم يشالكشو كة فسافوقها الاكتبت له درجة وعيت عنه بها خطيئة في وفي رواية الارفصه الله بها درجة أوحط عنه بها خطيئة أن وفي رواية الاكتب الله بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة . في مذه الاحاديث بشارة عظيمة للسلمين فأنه قلما ينفك الواحد منهم ساعة من عنه من هذه الامور وفيه تكفير الخطايا بالامراض والاسقام ومصايب الدنيا وممومها وانقلت مشقتها وفيه رفع الدرجات بهذه الامور و زيادة الحسنات وهذا هو الصحيح الذى عليه جاهير العلماء وحكى القاضى عن بعضهم أنها تكفر الخطايا فقط ولاتونع درجة ولاتكتب جاهير العلماء وحكى القاضى عن بعضهم أنها تكفر الخطايا فقط ولاتونع درجة ولاتكتب

صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصيبُ الْمُؤْمَنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا قَصَّ اللهُ بَهَا من خطيئته حَنْثُنَ أَبُوكُمَ يْتُ حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هَشَاثُمْ لَهَـٰذَا الْاسْنَادِ حَرْثَنَ أَبُو الطَّاهِر أُحْبِرَنَا أَنْ وَهِبِ أُحْبِرَنِي مَالِكُ بِنُ أَنْسَ وَيُواْسُ بِنُ بَرَىدَ عَنِ ابْنِ شهابِ عَنْ عُرُوةَ أَنْ الزَّيْرِ عَنْ عَائْشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مَنْ مُصِيبَة يُصَابُ بَهَا الْمُسْلُمُ إِلَّا كُفِّرَ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَة يُشَاكُهَا وَرَشْ أَبُّو الطَّاهِر أَخْبَرَنَا أَنْ وَهْب أُخْبَرَنِي مَالكُ بْنُ أَنَسَ عَنْ يَزِىدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ عُرُوَّةَ بْنِ الْزَبَيْرِ عَنْ عَائشَةَ زَوْج النّيّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُصِيبُ الْمُؤْمنَ من مُصيبة حَتَّى الشَّوكَة إِلَّا قُصَّ مَهَا منْ خَطَايَاهُ أَوْ كُفِّر مَهَا منْ خَطَايَاهُ لَا يَدْرى مَزىدُ أَيَّتُهُمَا قَالَ عُرْوَةُ مِرْتُنْ حَرْمَلُهُ مِنْ يَحْتَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله مِنْ وَهْبِ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنَا أَمْنُ الْهَاد عَنْ أَبِي بَكُر بْنِ حَرْم عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ شَيْ، يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ حَتَّى الشَّوْكَة تُصِيبُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُمَا حَسَنَة أَوْحُظَّت عَنْهُ لَمَا خَطِيَتُهُ ۚ صَرَتَ لَٰ أَبُو بَكُرُ بِنُ أَنِي شَيْبَةَ وَأَبُّوكُرَيْبِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنالْوليد

حسنة قال و روى نحوه عن ابرمسعود قال الوجم لايكتب به أجر لكن تكفر به الخطايا فقط واعتمد على الاحاديث التي ذكرها مسلم المصرحة واعتمد على الاحاديث التي ذكرها مسلم المصرحة برفع الدرجات وكتب الحسنات قال العلساء والحكمة في كون الانبياء أشد بلائم الامثل فالامثل أنهم مخصوصون بكال الصبر وصحة الاحتساب ومعرفة أن ذلك نعمة من الله تعلم الحير و يضاعف لهم الأجر و يظهر صبرهم و رضاهم • قوله صلى الله عليه وسلم (لاتصيب المؤمن من شوكة في المانسة قص وفي بعضها نقص

أَنْ كَثَيْرِ عَنْ مُحَدَّدِ بْنَ عَمْرُوبْ عَطَاء عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَمَّهَا عَبَمَ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مَنْ وَصَبَّ وَلَانَصَبِ وَلَا يَصَيدُ وَلَالْهُمُ وَلاَ يُصَيدُ وَلَا يَصَيدُ وَلَا يَشَيدُ مِنْ صَيْنَا فَهِ مَرَثَى فَيُنْدَةً بْنُ سَعِيدَ وَأَبُو بَكُر بْنُ أَبِيشُلِيّةَ كَارُعُمْمَا عَنْ ابْنُ عَنْيَنَةً وَ وَاللّفَظُ الْمُتَيْنَةَ بِهَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ مَرَشَقَ فَالَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ شَعْدِ مِنْ قُرِيشَ سَمِعَ مُحَمَّد بْنُ قَيْسَ بْنِ عَزْمَةَ يُحَدَّثُ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ لَمَّا لَوْكُونَ فَي لَكُمْ مَنْ أَلِي هُرِيرَةَ قَالَ لَمَّا لَوْكُونَ مَنْ يَعْمُ وَسَلّمَ يَعْمَلُ سُوبًا أَيْ وَلَا لَمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلّمَ لَكُمْ وَلَا لَكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالْمُ لَكُمْ وَلَا لَا لَعْلَالِهُ مَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَالْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا السَّلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى الْمَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وكلاهما صحيح متقارب المهنى . قو له صلى القعليه وسلم ﴿ ما يصيب المؤمن من وصب ولانصب ولاستم ولاحزن حتى المم يهمه الاكفرانه به من سيئاته ﴾ الوصب الوجع اللازم ومنه قوله تعلى ولاستم ولاحزن حتى المم يهمه الاكفرانه به من سيئاته ﴾ الوصب الوجع اللازم ثابت والنصب التعب وقدنصب ينصب نصباً كفرح يفرح فرحا ونصبه غيره وأنصبه لغتان والسقم بضم السين واسكان القافى وفتحها لغتان وكذلك عليه و بضم الياء وفتح الهاء على مالم يسم فاعله وضبطه على مهم وكلاهما صحيح . قوله ﴿ عن ابن محصن شيخمن قريش قال مسلم هو عمر بن عبدالرحمن بن محيصن ﴾ وهكذا هو في معظم نسخ بلاد تأن مسلما قالهو عمر بن عبدالرحمن وفي بعضل المناوية عن يعض المفاوية والصواب عبدالرحمن وفي بعض يعض المناوية بحدفها وهو تصحيف . قوله صلى الله الموادر والموادر والمودر وال

أِنْ عُمْرَ الْقَوَارِيرُ ۚ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرِيعٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَى أَبُو الزَّبِير حَدَّثَنَا جَابُرُ بْنُ عَبْدُ ٱللهُ أَنَّ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائب أَوَّ أُمَّ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ مَالَكَ يَاأُمُّ السَّاتِ أَوْ يَاأُمُّ الْمُسَيَّبِ تُرَفْزِفينَ قَالَت الْحُمَّ لَا بَارَكَ اللّهُ فيهَا فَقَالَ لَا تَسُبِّي الْمُنَّى فَانَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَأَ يُذْهِبُ الْكبُرُ خَبَثَ الْحَديد حَرِّشَ عُبِيدُ ٱلله بْنُ عُمَرَ الْقُوَارِيرَى حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيد وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّل قَالَا حَدَّثَنَا عْمَرَ انُ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَى عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحِ قَالَ قَالَ لِي اْبْنُ عَبَّاسِ أَلَا أُريكَ أَمْرَأَةً مَنْ أَهْلِ الْجَنَّةَ قُلْتُ بَلَى قَالَ هٰذِهِ الْمُرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنِّي أُصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَأَدْعُ اللَّهَ لِي قَالَ إِنْ شَدّْت صَبَرْت وَلَكَ الْجُنَّةُ وَإِنْ شَدّْت دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيكَ قَالَتْ أَصْبُرُ قَالَتْ فَانِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَحَا رَيْنُ عَبْدُ الله مِنْ عَبْدِ الرَّحْنِ مِن بَهْرَامَ الدَّارِمَيْ حَدَّثَنَا مَرُوانُ «يَعْنَى أَبْنُ مُحَدَّ الدَّمَشْقَىَّ، حَدَّثَنَا سَعيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيزِ عَنْ رَبِيعَةَ بْن يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْريسَ الْخَوْلانيّ عَنْ أَبِي ذَرَّ عَنِ الَّذِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ

و ربما جرحت اصبعه وأصل النكب الكب والقلب. قوله صلى انه عليه وسلم ﴿ مالك ياأم السائب تزفزفين ﴾ بزامن معجمتين وفامن والتامصمومة قال القاضى تضم وتفتح هذاهو الصحيح المشهور في ضبط هذه اللفظة وادعى القاضى أنهار واية جميع رواة مسلم و وقع فى بعض نسخ بلادنا بالراء والفاء و رواه بعضهم في غير مسلم بالراء والقاف معناه تتحركين حركة شديدة أى ترعدين وفى حديث المرأة التي كانت تصرع دليل على أن الصرع يثاب عليه أكمل ثواب

يَاعَادِى إِنَّى حَرَّمْتُ الظَّلَمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مَحَرَّمًا فَلَا تَظَالُوا بَاعَبادِى كُلْكُمْ صَالُّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَالْسَبَّهُ وِى أَهْدِكُمْ يَاعِيادِى كُلْكُمْ جَائِمٌ إِلاَّ مَنْ أَطْمَعْتُهُ فَاسْتَظْمُونِى أَطْمَعُمُ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَظْمُونِى أَغْفَرْ لَكُمْ يَاعِبَادِى إِنْكُمْ تُخْطَنُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَّا أَغْفَرُ النَّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفُرونِى أَغْفِرْ لَكُمْ يَاعِبَادِى إِنْكُمْ تَنْ بَلْغُوا صَرَّى فَتَصُرُّ وَنِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْمِي فَتَنْفُمُونِى يَاعِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْفَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِد مِنْكُمْ مَازَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا بَاعِبَادِى لَوْ أَنَّ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْفَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِد مِنْكُمْ مَازَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا بَاعِبَادِى لَوْ أَنَّ وَرَخَلُمْ وَآخِرَكُمْ وَ إِنْسَكُمْ وَجَنَّمُ كَانُوا عَلَى أَنْفَى فَلْبِ رَجُلِ وَاحِد مِنْكُمْ وَاحْدِمُ فَاللَّونِي لَوْ أَنَّ أَلُولُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ مُلْكِي شَيْئًا بَاعِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَاحْدِمُ فَاللَّهُ مِنْ مُلْكِى فَيْلًا يَعْمَونَ وَلَوْ الْمُنْ وَالْمَالَّهُ وَلَاكُمْ وَاخِرَكُمْ وَالْمُونَ وَلَا مَنْ مُلْكِي شَيْئًا يَاعَلِمُونَا وَاحِدَمُ وَالْمَاكُونِي فَامُوا فَى صَعِيدٍ وَاحِدَ فَسَالُونِي شَيْنًا يَاعِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَالْسَكُمْ وَجِنَّتُمْ فَالْمُوا فَى صَعِيدٍ وَاحِدَ فَسَالُونِي

#### 

قوله تعالى ﴿ أَنْ حَرِمَتَ الظّمَ عَلَى نَفْسَى ﴾ قالالعلما معناه تقدست عنه وتعاليت والظلمستحيل في حق القسيحانه وتعالى كف يتصرف في غير ملك والعالم كاه في ملكة وسلطانه وأصل التحريم في اللغة المنع فسمى تقدسه عن الظلم تحريمً الملك والعالم كاه في ملكة وسلطانه وأصل التحريم في اللغة المنع فسمى تقدسه عن الظلم تحريمًا لمسابهت للمنوع في أصل عدم الشيء قوله تعالى ﴿ وجعلته يبنكم عرما أي لانتظالموا والمراد لا يظلم بعضكم بعضا وهذا توكيد لقوله تعالى ياعيادى وجعلته يبنكم عرما على النافظة في تحريمه. قوله تعالى وفي الحديث المشهور كل مولود يولد على الفطرة قال فقد يكون المراد بالأول وصفهم بماكانوا عليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وانهم لوتركوا وما في طباعهم من اينار الشهوات والراحة واهمال النظر لضلوا وهذا الثاني أظهر و في هذا دليل وما والمرادة الله النظرة العناد ليل وجادي الله المتدى و بارادة الله لمندها وسابر أهل السنة أن المهتدى هو من هذاه الله وبهدى الله اهتدى و بارادة الله لمنه المنافقة المتدى و بارادة الله لمنه المنافقة المتدى و بارادة الله لمنه المنافقة المتدى و بارادة الله لمنافقة المتحدى و بارادة الله المنافقة المتحدى الله المتحدى و بارادة الله المنافقة المتحدى و بارادة الله المنافقة المتحدى الله المتحدى و بارادة الله المنافقة المتحدى و بارادة الله المنافقة المتحدى و بارادة الله المتحدى الله المتحدى و بارادة الله المتحدى و بارادة الله المتحدى و بارادة الله المتحدى و بارادة الله المتحدى الله المتحدى و بارادة الله المتحدى الله المتحدى و بارادة الله المتحدى و بارادة الله المتحدى الله المتحدى و بارادة الله المتحدى الله المتحدى الله المتحدى و بارادة الله المتحدى الله المتحدى و بارادة الله المتحدى الله المتحدى الله المتحدى الله المتحدى و بارادة الله المتحدى الله المتحدى الله المتحدى و من هذا المتحدى الله المتحدى و بارادة الشه و من هذا التحدد و المتحدد و المتحدد و بارادة الله و من هذا التحدد و المتحدد و المتح

فَأَعْلَيْتُ كُلَّ إِنْسَانَ مَسْأَلَتُهُ مَانَقَصَ ذَلِكَ مَا عَنْدَى إِلاَّ كَمَا يَنْفُصُ الْخَيْطُ إِذَا أَدْخَلَ الْبَحْرَ يَا عَبِادِى إِنِّمَا هَى أَعْمَالُكُمْ أَحْصِهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوقَيْكُمْ إِيَاهَا فَرْزَ وَجَدَ خَيْرًا فَلَيْحَدُ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يُلُومَنَ إِلاَّ نَفْسُهُ. قَالَ سَعِيدُ كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِي إِذَا حَدَّتَ إِنْ عَبْدَ الْمَدِيثِ جَمَّا عَلَى رُكْبَنَهُ. حَدَّثَنِهِ أَبُوبِكُمْ بَنْ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا أَبُومُسْهُ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ إِنْ عَبْدَ الْمَحْرِينِ إِلَيْهِمَا الإَسْنَادَ عَيْرً أَنْ مَرُوانَ أَيْمُهُما حَدِيثًا . قَالَ أَبُو إِسْحَقَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهُ وَقَدَّمُ وَالْمُحَدِيثَ الْحَدَيثَ الْحَسُنُ وَالْحُسَنَ وَالْحَسَنَ أَبُنا إِنْهُمْ وَتُحَمَّدُ بُنُ لَيْشَى كَلَاهُمَا عَنْ عَبْدالطَّمَدُ بْنَ عَبْدالوَارِثُ بِقُولِهُ مَرْتُنَ إِنْسُحُقُ بُنُ إِرَاهِمَ وَتُحَمَّدُ بُنُ النَّشَى كَلَاهُمَا عَنْ عَبْدالطَّمَدُ بْنَ عَبْدالوَارِثُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فِيهَا يَوْمَ عَنْ أَيْ قَلْابَةً عَنْ أَيْ أَمِلَ أَيْ اللَّهُ عَنْ الْمَا وَعَلَى اللْمُعْمَى الظَّلُمُ وعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فِيهَا يَوْمَ عَنْ أَيْهِ قَالَوْ وَعَلَى إِلَى قَالَ وَلَالَ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُؤْمَلُولُونَا الْمُعْلَقُ عَلَى الْفَلَمُ وَعَلَى الْفُلُمُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَيهَا وَلَوْلَ وَلَا فَالَ الْفَالُمُ وَعَلَى الْفُلُمُ وَعَلَى اللَّهُ وَسَلَمْ فَيهَا وَلَيْهَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فِيهَا يُولُونَهُ وَلَا الْعَلَامُ وَعَلَى الْفُلُمُ وَعَلَى الْفَلْمُ وَعَلَى الْفَلْمُ وَعَلَى الْفُلْمُ وَعَلَى الْفَلْمُ وَعَلَى الْمُلْمُ وَلَى الْفُلْمُ وَعَلَى الْفَلْمُ وَعَلَى الْفَلْمُ وَعَلَى الْفُلُومُ وَلَا الْمُلْعُلُولُومُ الْمُؤْمِلُ الْفُلْمُ وَالْمُلُولُ الْمُلْعُلُومُ الْمُؤْمِلُ وَالْمَالَةُ وَلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُومُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعُومُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

تمالى ذلك وأنه سبحانه وتعالى انما أراد هداية بعض عباده وهم المهتدون والمرد هداية الآخرين ولو أرادها لاهتدوا خلاقا للمعتزلة فى قولهم الفاسد أنه سبحانه وتعالى أراد هداية الجميع جل الله أن يريد مالا يقع أو يقع مالا يريد . قوله تعالى هانقص ذلك بماعندى الاكما ينقص المخيط اذا أدخل البحر ﴾ المخيط بكسر الميموفتح الياء هو الابرة فال العلماء هذا تقريب الى الافهام ومعناه لا يقص شيئا أصلا كما قال فى الحديث الآخر لا يغيضها نفقة أى لا ينقصها نفقة لأن ماعند الله لا يدخله نقص وانما يدخل النقص المحدود الفافى وعطاء الله تعالى من رحمته وكرمه وهما صفتان قد يمتان لا يتطرق اليهما نقص فضرب المثل بالمخيط فى البحر لا نه غاية ما يضرب به المثل فى الفلة والمقصود التقريب الى الافهام بما شاهدره فان البحر من أعظم المرئيات عائزاً كبرها والابرة من أصغر الملوجودات مع أنها صفياتاً يشاماء والله أعلى قو لم العالى في عاجدى انك تخطون بالليل والنهار كمالو وايقا المشهورة تخطئون بضم الناء وروى بفتحها وفتح الطاء يقال خطى. يخطأ اذا فعل ما يأثم به فهو خاطى. ومنه قوله تعالى استغفر لنا ذنو بنا انا كنا عاطئين و بقال فى الاثم أيضا أخطأ فهما صحيحان. قوله صلى القه على وسلم (اتقو االظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة » قال القاضى قبل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا يهندى يوم القيامة سييلا حتى يسعى نور المؤمنين بين أيديهم و بأيماتهم و يحتمل أن الظلمات هنا الشدائد و به فسروا قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أى شدائدها ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال والعقوبات قوله صلى القعليه وسلم (وانقوا الشح فان الشح أهلكمت كان قبلكم) قال القاضى يحتمل أن هذا المحلك المولك هو الهلاك الذي ابنهم سفكوا دماهم ويحتمل أنه هلاك الآخرة في هذا الثانى أظهر ويحتمل أنه الهلكم في الدنيا بانهم سفكوا دماهم ويحتمل أنه هلاك الآخرة في المنح من البخل وقبل والبخل على أفراد الامور والشح عام وقبل البخل في أفراد الامور والشح عام وقبل البخل في أفراد الامور والشح بالمال والمعروف وقبل الشح الحرص على ماليس عنده والبخل الما عنده والبخل عام انه عليه وللف

وَلاَيْسُلُهُ مَنْ كَانَ فِحَاجَة أَخِهِ كَانَ اللهُ فِحَاجَته وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةَ فَرَّجَ ا اللهُ عَنَهُ بَهَا كُرْبَةً مَنْ كُرَبٍ يَوْمِ الْقيَامَة وَمَنْ سَتَرَ مُسْلَبًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقيَامَة مَرْسُن فَيْنَةُ بُنُ سَعِيد وَعَلِي بُنُ حُجْرِ قَالاً حَدَّنَا إِسْاعِلُ وَهُو اَبْنُ جَعْفَى » عَن الْعَلَاه عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيِ هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْدُونَ مَا الْفُلْسُ قَالُواً الْمُفْلَسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَامَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمِّتِي يَأْتَى يَوْمَ الْقِيامَةِ

به فيها . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن سترمسلما ستره اللهيوم القيامة ﴾ فيهذا فضل اعانة المسلم وتفريج|لكرب عنهوستر زلاته ويدخل في كشف الكربة وتفريجها من أزالها بمـاله أو جاهه أو مساعدته والظاهر أنه يدخل فيه من أزالهاباشارته و رأيه ودلالته وأماالستر المندوباليه هنا فالمراد به الستر على ذوى الهيئات ونحوهم بمن ليس هو معروفا بالاذي والفساد فأما المعروف بذلك فيستحبأن لايستر عليه بل ترفع قضيته الى و لى الأمران لم يخف من ذلك مفسدة لان الستر على هذا يطمعه في الايذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله هذاكله في ستر معصمة وقعت وانقضت أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس بها فتجب المبادرة بانكارها عليهومنعه منهاعلي من قدر على ذلك و لا يحل تأخيرها فان عجز لزمه رفعها الى و لىالأمر اذالم تترتب على ذلك مفسدة وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والاوقاف والايتام ونحوهم فيجب جرحهم عند الحاجة ولايحل الستر عليهم اذا رأى منهم مايقدح في أهليتهم وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة وهذا بحمع عليه قال العلما. في القسم الأول الذي يستر فيه هذا الستر مندوب فلورفعه الى السلطان ونحوه لم يأثم بالاجماع لكن هذا خلاف الاولى وقد يكون فى بعض صوره ما هو مكرو، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿انالمفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا الى آخره ﴾ معناه أن هذا حقيقة المفلس وأما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس يسمونه بِصَلَاةَ وَصِيامٍ وَزَكَاةَ وَيَائِي قَدْ شَمَّ هَذَا وَقَلَفَ هَذَا وَأَكُلَ مَالَ هَـذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَصَيَامٍ وَصَنَابُهُ وَسُنَانَهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَانْ فَيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُفْطَى مَاعَلِيهُ أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَصُلِرَحَتْ عَلَيْهُ ثُمَّ طُرحَ فِي النَّارِ مَرْشَنَ يَحْيَ بْنُ أَيْوِبَ وَقُنْيَبَةُ وَابْنُونَ مَرْشَقَ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْ هُرَرُقَ وَأَنْبُهُ وَابْنُ حُجْرَ فَالُوا حَدَّثَنَا إِنْمَاعِيلُ وَيَعْنُونَ أَبْنَ جَعَفَرٍ ، عَنِ الْعَلَاء عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْ هُرَرُونَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الْعَلَاء عَنْ الْعَلَمَة حَتَّى يُقَادَ لِللَّاهِ الْجُلْحَاء مِنَ الشَّاةِ الْقُرْنَاء مِرَشَ عُمَّدُ بُنُ عَبْدُ الله بْنِ نُمْيرٌ مَدَّنَا أَبُومُعُونَةً لِللَّا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللهِ مُعَلِّمَةً عَنْ الْعَلَامُ مِنْ الشَّاةِ الْقُرْنَاء مِرْشَ عُمَّدُ بُنُ عَبْدُ اللهُ بْنِ نُمْيرٍ حَدَّنَا أَبُومُعُونِيَةً لِلسَّادَ الْجُلُحَاء مِنَ الشَّاء أَوْلَامُ مُونَا مِنْ الْعَلَامُ مَوْمَ الْعَبَاعِيمُ وَمُ الْعَلَامُ مَا عَلْمُ اللهُ مُونَاء مِنَ الشَّاء أَوْمُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَامُ مَا الْعَلَامُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُرْنَا الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

مفلسا وليس هو حقيقة المفلس لآن هذا أمر يزول و ينقطع بموته و ربما ينقطع بيسار 
يحصل له بعد ذلك في حياته واتما حقيقة المفلس هذا المذكور في الحديث فهو الهمالك الهلاك 
التام والمعدوم الاعدام المقطع فتو حند حسناته لغرمائه فاذا فرغت حسناته أخذ من سيئاتهم 
فوضع عليه ثم التي في النار فتمت خسارته وهلاكه وافلاسه قال الممازرى و زعم بعض المبتدعة 
أن هذا الحديث معارض لقوله تعالى و لا تزر وازرة و زر أخرى وهدذا الاعتراض غلط منه 
وجهالة بينة لآنه انما عوقب بفعله و و زره وظله فتوجهت عليه حقوق لغرمائه فدفعت اليهم 
من حسناته فلما فرغت و بقيت بقية قوبلت على حسب ما اقتضته حكمة الله تعالى في خلقه 
من حسناته فلما فرغت و بقيت بقية قوبلت على حسب ما اقتضته حكمة الله تعالى في خلقه 
أنما هي بسبب ظلمه ولم يعافب بغير جناية وظلم منه وهدذا كله مذهب أهل السنة والله أعلم 
أنما هي بسبب ظلمه ولم يعافب بغير جناية وظلم منه وهدذا كله مذهب أهل السنة والله أعلم 
من الآدمين وكما يعاد المراح عشر البهائم يوم القيامة واعادتها يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف 
من الآدمين وكما يعاد الإطفال والمجانين ومن لم تبلغه دعوة وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن 
والسنة قال الله تعالى واذا الوحوش حشرت واذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من اجرائه على 
ظاهره عقل و لا شرع وجب حمله على ظاهره قال العلماء وليس من شرط الحشر والاعادة 
طاهره عقل ولا شرع وجب حمله على ظاهره قال العلماء وليس من شرط الحشر والاعادة

حَدَّثَنَا بُرِيدُ بْنُ أَيِ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَيِ مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُمْلِي لِلظَّالَمِ فَاذَا أَخَدَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ ثُمَّ قَرَأً وَكُذَاكِ أَخْذُ رَبَّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْى وَهَى ظَالِمُهُ إِنَّ أَخَذُهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

مَرْضِ أَخَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّنَا زُهْيْرٌ حَدَّنَا أَبُو الزَّيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ أَقْتَلَ غُلَامَانِ غُلَامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَعُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَادَى الْهَاجِرَ أَوْ الْمُهَاجَ يَاللُهُهُ إِحْرِينَ وَنَادَى الْأَنْصَارِيُّ يَاللَّانُصَارِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهُ صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاهْذَا

فى القيامة المجازاة والعقاب والتواب وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف اذلاتتكليف عليها بل هوقصاص مقابلة والحلحاء بالمدهى الحماء التي تقوف ضا والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم ﴿إِنَّ الله عزوجل يملى للظالم فاذا أخذه لم يفلته ﴾ معنى يملى يمهل و يؤخر و يطلل له فى المدة وهو مشستق من الملوة وهى المدة والزمان بضم الميم وكسرها وفتحها ومعنى لم يفلته لم يطلقه ولم ينفلت منه قال أهل اللغة يقال أفلته أطلقه وانفلت تخلص منه

## \_\_\_\_ باب نصر الأخ ظالما أومظلوما على \_\_\_

قوله (اقتل غلامان / أى تضار با وقوله فنادى المباجر يال المباجرين ونادى الانصارى يالى الانصار) هكذا هو فى معظم النسخ يال بلام مفصولة فى الموضعين و فى بعضها ياللمهاجرين و باللا نصار بوصلها و فى بعضها ياللمهاجرين وبهدة ثم لام مفصولة واللاممفتوحة فى الجميع وهى لام الاستفائة والصحيح بلام موصولة ومعناه أدعو المباجرين واستغيث بهم وأما تسميته صلى الته عليه وسلم ذلك دعوى الجاهلية فهو كراهة مبه لذلك فائه بما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقيائل فى أمور الدنيا ومتعلقاتها وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاتها وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاتها وكانت الجاهلية فاذا اعتدى انسان على آخر حكم القراعي بينهما وأزمه مقتضى عدوانه كا تقرر من قواعد الاسلام وأما قوله صلى الله عليه وسلم القاطعي بينهما وأزمه مقتضى عدوانه كا تقرر من قواعد الاسلام وأما قوله صلى الله عليه وسلم

دَعْوَى أَهْل الْجَاهليَّة قَالُوا لاَ يَارَسُولَ الله إلاَّ أَنَّ غُلاَمَيْن اْقْتَلَا فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ قَالَ فَلَا بَأْسَ وَلْينْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالمًا أَوْ مَظْلُومًا إِنْ كَانَ ظَالمًا فَلْنَهُهُ فَانَّهُ لَهُ نَصْرٌ وَإِنْ كَانَ مَطْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ صَرْتَ لَبُوبَكُر بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بِنُ حَرْب وَأَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ الضَّبِّي وَ ابْنُ أَيْعُرَ ﴿ وَ اللَّفْظُ لا بْنَ أَيْسَيْبَةَ ﴾ قَالَ ابْنُعَبْدَةَ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخُرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مِنْ عَيِينَةَ قَالَ سَمَعَ عَمْرُو جَابِرَ مِنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ كُنَّا مَعَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلِيه وَسَلَّمَ في غَزَاة فَكَسَعَ رَجُلٌ مَنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِزَالْانْصَارِ فَقَالَالْانْصَارِيْ يَالْلانْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيْ يَاللُّهُمَاجِرِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهليَّة قَالُوا يَارَسُولَ الله كَسَعَ رَجُلُ منَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا منَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ دَعُوهَا فَانَّهَا مُنْتَنَهُ فَسَمَعَهَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِّي فَقَالَ قَدْ فَعَلُوهَا وَالله لَئنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدينَة لَيُخْرجَنَّ الْأَغَزُّ مِنْهَا الْاذَلَّ قَالَ عُمَرُ دَعْني أَضْرَبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافق فَقَالَ دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يْقْتُلُ أَصَحَابَهُ مِرْشِ إِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْطَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُمَّـَدُ بْنُ رَافع قَالَ أَبْهُ رَافع حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخرَان أُخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرو بْن

فى آخر هذه القصة لاباس فعناه لم يحصل من هذه القصة بأس بماكنت خفته فانه خاف أن يكون حدث أمر عظيم يوجب فتنة وفسادا وليس هو عائدا الى رفع كراهة الدعا. بدعوى الجاهلية . قوله ﴿ فَكَسِع أَحدهما الآخر﴾ هو بسين خففة مهملةً أى ضرب ديره وعجيزته يدأو رجل أو سيف وغيره . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ دعوها فانها منتة ﴾ أى قبيحة كريهة مؤذية . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ دعوها فانها منتة ﴾ أى قبيحة كريهة مؤذية . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ دعه النَّحد الفقل أصحابه ﴾ فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم

دينَار عَنْ جَابِر بْن عَبْد الله قَالَ كَسَعَ رَجُلْ منَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا منَ الْأَنْصَارَ فَأَنَى النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ الْقَوَدَ فَقَالَ النَّبِّي صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ دَعُوهَا فَأَنَّهَا مُنتَنَّهُ قَالَ أَبْنُ مَنْصُورٍ فِي رَوَايَتِهِ عَمْرُو قَالَ سَمَعْتُ جَابِرًا

وَرْضَ أَبُو بَكُر بْنُ أَى شَيْبَةَ وَأَبُوعَامِ الْأَشْعَرِي قَالَا حَدَّثَنَا عَدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءَ أَبُوكُرَيْب حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُبَارَكُ وَأَبْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أَسَامَةَ كُلْهِمْ عَنْ بُرِيْد عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لَلْنُوْمِنَ كَالْمُنْيَانَ يَشَدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا مِرْشُ مُمَّدُ بْنُ عَبْد الله بن مُمير

من الحلم وفيـه ترك بعض الامور الختارة والصبر على بعض المفاسد خوفا من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منه وكان صلى الله عليه وسلم يتألف الناس ويصبر على جفاء الاعراب والمنافقينوغيرهم لتقوى شوكة المسلمين وتتم دعوة الاسلام ويتمكن الايممان من قلوب المؤلفة ويرغب غيرهم في الاسلام وكان يعطيهم الاموال الجزيلة لذلك ولم يقتل المنافقين لهذا المعنى ولاظهارهم الاسلام وقد أمر بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ولأنهم كانوا معدودين فى أصحابه صلىالله عليه وسلم وبجاهدون معه اماحمية واما لطلبدنيا أوعصبية لمن معه من عشائرهم قال القاضي واختلف العلمــاء هل بتي حكم الاغضاء عنهم وترك قتالهم أونسخ ذلك عند ظهور الاسلام ونزول قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين وانها ناسخة لمــا قبلها وقيل قول ثالث انه انمـاكان العفو عنهم مالم يظهروا نفاقهم فاذا أظهروه قتلوا

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ المؤمن للـُؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ﴾ وفي الحديثالآخر مثل المؤمنين.فتوادهم وتراحمهم الى آخره . هذهالأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير اثم و لا مكروه وفيه جواز التشبيه

حَدَّثُنَا أَبِي حَدَّثَنَا وَكَرِيَّهُ عَنِ الشَّعْيِ عَنِ النَّهْإِنْ بِنَ بَشِيرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْجُسَدِ إِنَّا الشَّمْقِ وَرَّا أَحُهِم وَتَعَاطُهُم مَثُلُ الْجُسَدِ إِنَّا الشَّمْقِ وَرَّا أَحُهِم وَتَعَاطُهُم مَثُلُ الْجُسَدِ إِنَّا الشَّمْقِ وَالْحُهِم وَالْحُيْقُ وَمَثُنَا إِسَحَقُ الحَنْظُلُ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُطَرِّف عَنِ الشَّعْقِ عَنِ الشَّعْقِ عَنِ الشَّعْقِ مَن النَّعْقِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَنِتُوهِ مَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْ الشَّعْقِ عَنِ الشَّعْقِ عَنِ النَّعْقِ عَنِ النَّعْقِ مَن النَّعْقِ مَن النَّعْقِ عَن النَّعْانُ مِن يَشِيرِ قَالَ قَالَ رَسُّولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّوْمَنُونَ كَرَجُلَ الله عَن النَّعْقِ عَن النَّعْانُ مِن يَشِيرِ قَالَ وَالرَّائِشَدَى وَالسَّمِرِ حَدَّيْنَ مُحَدِّ أَنْ عَبْدِ الله أَن الشَّعَلَى وَالْمَانِ مِن يَشِيرِ قَالَ وَالرَّائِمَ مَن عَنْ عَنْهُ مَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَدْ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ الله عَلْهُ وَسَلَمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ الله عَلْمَ وَالله وَسَلَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ الله عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ النَّعَانُ مُن بَعْمِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَن النَّعَانَ مُو عَنْ النَّعَانَ فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

حَرِّتُ يَعِي بُنُ أَيُّوبَ وَقَنْيَةُ وَابُنُ حُجْرِ قَالُوا حَدَّنَنَا إِسْهَاعِيلُ ، يَعْنُونَ أَبْنَ جَعْفَر، عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَنِيهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْتَبَانَ

وضرب الأمثال لتقريب المعاني الى الأفهام . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ تداعى لها سائر الجسد ﴾ أى دعا بعضه بعضاً المالمشاركة فيذلك ومنه قوله تداعت الحيطان أي تساقطت أوقر بتمن التساقط --- هي باب النهى عن السباب هي ....

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ المستبان ماقالا فعلى البادى. مالم يعتد المظلوم ﴾ معناه أن إثم السباب

مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادي. مَالَمْ يَعْتَد الْمُظُّلُومُ

مِرْشَ عَنِّي ثُنُ أَيْوِبَ وَقَنْيَةُ وَانُنُ حُجْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا إِشَاعِيلُ ﴿ وَهُوَ اِنْ جَعْفِ ﴾ عَن الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَانَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَال وَمَازَ ادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفُو إِلَّا عِزًا وَمَاتَوَاضَعَ أَحَدُ لِيْ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ

الواقع من اثنين مختص بالبادى. منهما كله الا أن يتجاو ز النانى قدر الانتصار فيقول المبادى، أكثر مما قال له و في هذا جواز الانتصار و لا خلاف في جوازه وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة قال الله تعالى ولمن انتصر بعد ظله فأولئك ماعليهم من سبيل وقال تعالى والمنتين اذا أصابهم البغى هم ينتصرون ومع هذا فالصبر والعفو أفضل قال الله تعالى ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الأمور وللحديث المذكور بعد هذا مازاد الله عبدا يعفو إلاعزاً واعلم أن سباب المسلم بفير حق حرام كما قال صلى الله على سباب المسلم فسوق و لا يجوز المسبوب أن ينتصر الا بمثل ماسبه مالم يكن كذبا أوقذفا أو سبا لاسلافه فمن صور المباح أن ينتصر بياظالم يأأحق أو بحانى أد غو ذلك لانه لا يكاد أحد ينفك من هذه الاوصاف قالوا واذا انتصر المسبوب ستوفى ظلامته وبرى الأول من حقه و يق عليه اثم الابتداء أو الاثم المستحق قه تعالى وقيل يرتفع عنه جمع الاثم بالاتصار منه و يكون مهى على البادى، أى عليه اللرم والذم الالاثم

## 

قوله صلى الله عليه وسلم (مانقصت صدقة من مال) ذكروا فيه وجهين أحدهما معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه المطلقة والمادة يبارك فيه ويدفع عنه المطلقة والثانى أنه وان نقصت صورته كان فى الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة الى أضعاف كثيرة. قوله صلى الله عليه وما دادالله عبدايمفو إلاعزا) فيه أيضاً وجهان أحدهما أنه على ظاهره وأن من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم فى القلوب و زاد عزه واكرامه والثانى أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك. قوله صلى الله عليه وسلم (وما تواضع أحد لله الا

صَرَّتُ يَحْيَى ثُنُ أَيُّوبَ وَقُنْيَةُ وَائِنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْملَاءِ عَنْ أَيِه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْدُونَ مَاالْفِينَةُ قَالُوا اللهَ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذَكُرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَشَرَّهُ قِيلَ أَوْرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَأَأَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَاتَقُولُ فَقَد أُغْنَبْتُهُ وَإِنْ لَمْ يُكُنْ فِيهَ فَقَدْ بَهَتَّهُ

رفعه الله ﴾ فيه أيضاً وجهان أحدهما يرفعه فىالدنيا و يثبتها، بتواضعه فى الفلوب.منزلة ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانه والثانى أن المراد ثوابه فى الآخرة و رفعه فيها بتواضعه فى الدنيا قال.العلما. وهذه الآوجه فىالالفاظ الثلاثة موجودة فىالعادة معروفة وقد يكون المراد الوجهين معا فى جميعها فى الدنيا والآخرة والله أعلم

#### 

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ النبية ذكر ك أخاك بما يكره قيل أفر أيت انكان في أخى ماأقول فال انكان فيه ماتقول فقد اغتبته وان لم يكن فقد بهته ﴾ يقال بهته يفتح الها. مخففة قلت فيه الههتان وهو الباطل والغيبة ذكر الانسان في غيبته بما يكره وأصل البهت أن يقال له الباطل في وجهه وهما حرامان لكن تباح الغيبة لفرض شرعى وذلك لسنة أسباب أحدها النظل في فيجوز للنظلوم أن ينظل الى السلطان والقاضى وغيرهما من له ولاية أو قدرة على انصافه من ظالمه فيقول ظلمي فلان أو فعل بي كذا الثاني الاستغاثة على تغيير المنكر ورد العاصى الى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحوذلك الثالث الإستفتاء بأن يقول لمنهى ظلمه عنى ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة والاجود أن يقول في رجل أو زوج أو والد و ولد كان من أمره كذا ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند وقولها ان أبا سفيان رجل شحيح الرابع تحذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين وذلك جائز بالاجماع بل واجب صونا للشريعة ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته وذلك جائز بالاجماع بل واجب صونا للشريعة ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته

حَرْثُ اللَّهِ مُعْدِيدً وَأَوْ بَكُرِ بِنُ أَيِ شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقَدُ وَزَهَيْرُبُن حَرْبِ وَأَبْنُ

ومنها اذا رأيت من يشترى شيئاً معيباً أوعبداً سارقا أو زانيا أو شاربا أو نحو ذلك تذكره المبشترى اذا لم يعلمه نصيحة لابقصد الايذا. والافساد ومنها اذا رأيت متفقها بتردد الى فاسق أو مبتدع بأخذ عنه علما وخفت عليه ضرره فعلبك نصيحته ببيان حاله قاصدا النصيحة ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به على حاله فلا يغتر به ويلزم الاستقامة الحامس أن يكون مجاهرا بفسقه أوبدعته كالخرومصادرة الناس وجباية الممكوس وتولى الامور الباطلة فيجوز ذكره بما يحاهر به ولايجوز بغيره الا بسبب آخر السادس التعريف فاذا كان معروفا بلقب كالاعمش والاعرج والازرق والقصير والاعمى والاقطع ونحوها جاز تعريفه به ويحرم ذكره به تنقصا الو أمكن التعريف بغيره كان أولى والله أعلم

— هي باب بشارة من سترالله تعالى عليه في الدنيا بأن يسترعليه في الآخرة كي ... قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لايسترالله عبداً في الدنيا الاستره الله يوم القيامة ﴾ قال القاضي يحتمل وجهن أحدهما أن يستر معاصيه وعيوبه عن اذاعتهافي أهل الموقف والثافيترك بحاسبته عليها وترك ذكر هاقال والأول أظهر لما جا. في الحديث الآخرية ربيذنو به يقول سترتما عليك في الدنيا وأنا أغفرها للكاليوم و أما الحديث المذكور بعده لا يستر عبد عبداً الاستره الله يوم القيامة فسبق شرحه قريا نُمُيْرِ كُلُّهُمْ عَنِ أَنْ عَيْنَةَ وَ اللَّفْظُ لَرُهَيْرٍ ، قَالَ حَدَّتَنَا سُفَيَانُ ﴿ وَهُوْ أَنْ عَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدر سَعَ عُرُوَةً بْنَ الْزَيْرِ يَقُولُ حَدَّتَنَى عَاتَشَةُ أَنَّ رَجُلًا السَّأَذَنَ عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمُنْكِرَةِ الْوَبْشَ رَجُلًا السَّذَٰذَى عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ الْاَنِي فَلْتَ أَمُ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُولِلْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمَالِمُ الْ

#### \_ چي باب مداراة من يتقى فحشه چي -

قوله ﴿ أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذنوا له فالشراب الشيرة أو بئس رجل المشيرة فلما دخل ألان له القول فقلت يارسول الله قلت له الذى قلت ثم ألنت له القول عال ياعائشة انشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه ﴾ قال القاضى هذا الرجل هو عينة بن حصن ولم يكن أسلم حينئذ وان كان قد أظهر الاسلام فأواد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من لم يعرف حاله قال و كان منه في الى أبي صلى الله عليه وسلم وبعده ما دل على ضعف ايمانه وارتد مع المرتدين وجي به أسيراً الى أبي بكر رضى الله عليه وصلم وبعده ما دل على ضعف ايمانه وارتد مع المرتدين وجي به أسيراً النبوة لانه ظهر كما وصف واتما ألان له القول تألفاً له ولا مثاله على الاسلام وفي هذا الحديث مداواة من يتقي فحشه وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه وقد أوضحناه قريباً في باب الغيبة ولم يعد حه النبي صلى الله عليه وسلم ولاذكر أنه أنبي عليه في وجهه ولا قي قاله أنه المثارة قليلة أي باب الفيبة أي بشس هذا الرجل منها فالمراد بالمشيرة قبيلته أي بشس هذا الرجل منها فالمراد بالعشيرة قبيلته أي بشس هذا الرجل منها فالمراد بالعشيرة قبيلته أي بشس هذا الرجل منها

وَرَثُنَ عَمْدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّتَنَى يَعْنَى بُنُ سَعِيدَ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ تَمْيمِ ابْنِ سَلَمَةً عَنْ عَدْ الرَّحْنُ بِنَ هَلَالُ عَنْ جَرِيرِ عَن النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُحْرَمُ الْذَقَقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ وَالْحَدَّنَا أَبُو بَعُمَدُ اللهُ عَلَيْهَ وَاللهُ عَنْ عَلَيْهَ وَاللهُ عَلَيْهَ وَاللهُ عَلَيْهَ وَاللهُ عَنْ الْأَعْشُ وَ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعُلوِيةً حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَيد الأَشْجُ وَتُحَدِّثَنَا أَبُو مُعُلوِيةً حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَيد الأَشْجُ وَاللهُ عَن الأَعْشُ حَ وَحَدَّثَنَا زُهْيرُ أَنْ حَرِيرٌ وَلِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ «وَاللَّفْظُ لَهُمَا » قَالَ زُهْيرُ حَدَّتَنَا وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرُنَا جَرِيرٌ فَيْرُ أَنْ مُرْبُولُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ الْعَلِيقُ وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرُنَا جَرِيرٌ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَى الْعَلَيْدَ وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرُنَا جَرِيرٌ عَلَى الْعَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَى الْعَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَى الْعَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَلِيهُ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ يُعْرَمُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلْمُ وَاللّهُ عَلَى الْعَلْمُ وَسَلّمَ عَلَى الْعَلْمُ وَسَلّمَ الْعَلَى الْعَلَيْمُ وَالْعَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ عَنْ اللّهُ عَلَى الْعَلَمُ وَسَلّمَ عَلْمُ الْعَلَامُ وَاللّهُ عَلَى الْعَلَيْمُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَيْمُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعُلَالَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَا

#### 

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من يحرم الرفق يحرم الحبر ﴾ وفى رواية أن ألله رفيق يحب الرفق فى ويعلى على الرفق مالا يعطى على العنف ومالا يعطى على سواه وفى رواية لا يكون الرفق فى شئ [لا زانه ولا ينزع من شئ [لا شأنه وفى رواية عليك بالرفق أما العنف فيضم العين وفتحها وكسرها حكاهن القاضى وغير الصنم أفصح وأشهر وهو صند الرفق وفى هذه الاحاديث فضل الرفق والحث على التخاق وذم العنف والرفق سبب كل خير ومهنى يعطى على الرفق أي ينيب على غيره وقال القاضى معناه يتأتى به من الاغراض و يسهل من المطالب مالا يتأتى بغيره وأما قولمصلى الله عليه وسلم إنالله رفيق ففيه تصريح بتسميته سبحانه وتعالى ووصفه برفيق قال المازرى لا يوصف الله سبحانه و تعالى الا بما سمى به نفسه أو سماه به وسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الامة عليه وأما مالم يرداذن فى اطلاقه ولا ورد منع فى وصف الله تعالى بو فقى وصف بحلولا الله عليه خلاف منهم من قال بيق على ما كان قبل و رود الشرع فلا يوصف بحلولا

يَّحَيَ أَخْ بَرَنَا عَبُدُ الْوَاحِد بُنْ زِيَاد عَنْ مُحَمَّد بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ هَلَا الْمَعْمَتُ جُرَرَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ حُرَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ حُرَمَ اللَّهُ عَدُو اللَّهِ عَلَى النَّجِينُ الْخَبِينُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ وَهُمَ أَنْ يَحْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

حرمة ومنهم من منعه قال وللاصوليين المتأخرين خلاف في تسمية الله تعالى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخير الآحاد فقال بعض حالق الأشعرية يجوز لأن خير الواحد عنده يقتضى العمل وهذا عنده من باب العمليات لكنه يمنع اثبات أسمائه تعالى بالأفيسة الشرعية وان كانت يعمل بها في المسائل الفقية وقال بعض متأخريهم يمنع ذلك فن أجاز ذلك فهم من مسالك الصحابة قبولهم ذلك في مثل هذا ومن منع لم يسلم ذلك ولم يثبت عنده اجماع فيه فبق على المنتع قال المازري فاطلاق رفيق ان لم يثبت بغير هذا لحديث الآحاد جرى في جواز استعاله الحلاف الذي ذكر اا قال ويحتمل أن يكون رفيق صفة فعل وهي ما يخلقه الله تعالى من الرفق لديساده هذا آخر كلام المازري والصحيح جواز تسمية الله تعالى رفيقياً وغيره ما ثبت بخير الواحد وقد قدمنا هذا واضحاً في كتاب الإيمان في حديث ان الله جميل يحب الجال في باب تحريم المحاروذ وذكر نا أنه اختيار الحام الحرمين

إِلَّا شَانَهُ ۚ مِرْشِنِهِ مُحَمَّدُ مِنْ الْمُثَنَّى وَامْنُ بِشَّارِ قَالَا حَدَّنَنَا مُحَدِّدُ مُن جَعْفر حَدَّثَنَا شُعْمَةُ سَمَعْت الْمُقْدَامَ نْ شُرَعْ نْ هَانِي. لَهَذا الْاسْنَاد وَزَادَ فِي الْخَدِيثِ رَكَبَتْ عَائِشَةُ بَعِيرًا فَكَانَتْ فيه صُعُو بَهُ خَفِعَاتْ تُرَدُّهُ فَقَالَ لِهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْك بالرَّفْق ثُمَّذَّكَرَ بَمْله حَرْثِ } أَبُو بَكُر بْنُ أَنِي شَيْبَةَ وَرُهَيْنُ بْنُ حَرْبِ جَمِيعًا عَنِ أَبْنِ عُلَيَّةَ قَالَ رُهَيْنُ حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِرَاهِمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَى قَلَانَةَ عَنِ أَبْنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ عَمْرَانَ بْن حُصَيْن قَالَ بَيْنَمَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فى بَعْض أَسْفَاره وَامْرَأَةٌ مَنَ الْانْصَار عَلَى نَاقَة فَضَجَرَتْ فَلَعَنْهُا فَسَمَعَ ذٰلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذُوا مَا عَلَهْا وَدَعُوهَا فَأَنَّهَا مَلْمُونَةٌ قَالَ عَمْرَ انُ فَكَأَنِّي أَرَاهَا الْآنَتَمْشي في النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَمَا أَحَدٌ مِرَشِ قُتَيْتُهُ أَبْنُ سَعِيدَ وَأَبُو الرَّبِيعَ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّاكُ «وَهُواَبْنُ زَيْدٍ» ح وَحَـدَّثَنَا أَبْنُ أَبي حَدَّتَنَا الثَّقَفَّيُ كَلَاهُمَا عَنْ أَيُوبَ بِاسْنَاد إِسَاعِيلَ نَحْوَ حَديثه إِلَّا أَنَّ في حَديث حَـَّاد قَالَ عْرَانُ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ الْهَا نَاقَةً وَرُقَاءَ وَفي حَديث الثَّقَفيِّ فَقَالَ خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَأَعْرُوهَا فَأَنَّهَا مَلْعُونَةٌ مِرْشِ أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ « يَعْي ابْنَ زُرَيْع » حَدَّثَنَا النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مِرْزَةَ الْأَسْلَمِّي قَالَ بِيْنَا جَارِيَةٌ عَلَى نَاقَةَ عَلَيْهَا بَعْضُ

قوله صلى الله عليه وسلم فى الناقة التى لعنتها المرأة ﴿خذوا ماعليها ودعوها فانها ملعونة﴾ وفى رواية لاتصاحبنا ناقة عليها لعنة انماقال هذا زجراً لها ولغيرها وكان قد سبق نهيها ونهى غيرهاعن اللعن فعوقبت بارسال الناقة والمراد النهىءن مصاحبته الثلكالناقة فى الطريق وأما يعهاوذبحها وركوبها

مَتَاعِ الْقَوْمِ إِذْ بَصُرَتْ بِاللَّنِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ وَتَصَابَقَ بِهِمُ الْجَبُلُ فَقَالَتْ حَلْ اللَّهُمّ الْفَتْهَا قَالَ وَقَلَ اللَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ لا تُصَاحَبُنَا نَاقَةٌ عَايْمًا لَغَنَهُ وَلَهُمْ الْفَنْهُ عَرَيْهُ الْفَنْهُ وَمَا لَمْ لا تُصَاحَبُنَا نَاقَةٌ عَايْمًا لَغَنَهُ وَمِنْ مُبَيْدُ اللهُ بَنُ سَعِيد حَدَّتَنَا يُعْيَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ إِلَيْ اللهُ عَلَيْ وَزَادَ فِي حَدِّينِ المُعْتَمُو وَيَعْنِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْهُم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَلْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَلْ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَمُوا اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

فى غير مصاحبته صلى انته عليه وسلم وغير ذلك مرالتصر فات التى كانت جائزة قبل هذا فهى باقية على الجواز لأن الشرع انما ورد بالنهى عن المصاحبة فبقى الباقى كما كان وقوله ناقة ورقاء بالمد أى يخالط يياضها سواد والذكر أورق وقبل هى الني لونها كلون الرماد. قوله ﴿فقالتحل﴾ هى كلمة زجر للابل واستحثاث يقال حل حل بلسكان اللام فيهما قال القاضى و يقال أيضنا حل حل بكسر اللام فيهما الانتوين و بغير تنوين قوله صلى الله عليه وسلم ﴿خذوا ماعليها وأعر وها﴾ هو بهمزة قطع وبضم الراء يقال أعربة وعريته اعراء وتعرية فتعرى والمراد هنا خذوا ماعليها من المتاع ورحلها وآلتها قوله صلى الله عليه وسلم ﴿لاينبغى لصديق أن يكون لعانا ولايكون اللمانون المجلة لان الله تقال وليس الدعاء بهذا من أخلاق المجلة لان الله تقال واليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تصالى بالرحة بينهم والتعاون على البر والتقوى وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعمنا وكالجسد الواحد وأن المؤمن يحب لاخبه مايحب لنفسه فن دعا على أخيه المسلم باللهنة وهى الابعاد من رحمة الله تعالى فهو من نهاية المقاطمة والتدابر وهذا غاية ما يوده المسلم الملكافر ويدع عليه وهذا جاء فى الحديث الصحيح لعن المؤمن كقتله لان القاتل يقطعه الممل للكافر ويدع عليه وهذا جاء فى الحديث الصحيح لعن المؤمن كقتله لان القاتل يقطعه الممل المكافر ويدع عليه ولهذا جاء فى الحديث الصحيح لعن المؤمن كقتله لان القاتل يقطعه المسلم الملكافي ويدع عليه ولهذا جاء فى الحديث الصحيح لعن المؤمن كقتله لان القاتل يقطعه المسلم الملكافر ويدعو عليه ولهذا جاء فى الحديث الصحيح لعن المؤمن كقتله لان القاتل يقطعه المسلم المهودة المه المهودة المه المهودة الموده

حَدَّثَنِيهِ أَنُو كُرِّيبٍ حَدَّثَنَا عَالَدُ بُنُ عَلَدَ عَنْ مُحَدَّنِي جَفْرَ عَنِ الْعَلَاء بْنِ عَبْد الرَّحْنِ إِنَّ الْلَاسَادَ مِثْلُهُ صَرْعَىٰ سَوِيْدُ بْنُ سَعِيد حَدَّتِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَة عَنْ زَيْد بْنِ أَسْكَمَ أَنَّ عَبْدَ الْمُلْكَ مَنَ اللَّيلِ فَنَعَا عَادَمُهُ فَكَأَنَّهُ أَبْطاً عَيْهُ فَلَيْتُهُ فَلَكَ أَشْبَعَ قَالَتْ لَهُ أَمُّ الدَّرْدَاء عَمْدُ الْمُلْكَ مَنَ اللَّيلِ فَنَعَا عَادَمُهُ فَكَأَنَّهُ أَبْطاً عَيْهُ فَلَيْتُهُ فَلَكَ أَلْسُبَعَ قَالَتْ لَهُ أَمُّ الدَّرْدَاء عَمْدُ الْمُلْكَ اللَّيْلَةَ لَعَنْتَ عَادِمُكَ حَينَ دَعْوَتُهُ فَقَالَتْ سَعْتُ أَبا الدَّرْدَاء يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ اللَّمَانُونَ شُفَعًا وَلاَ شُهْدَاء يَوْمَ الشَّيَامَة مَرَّتُ الْمُعَمِّى وَعَاصِمُ بْنُ النَّصْرِ النَّيْمِيْ قَالُوا حَدْنَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ

عن منافع الدنيا وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى وقبل معنى لعن المؤمن كفتله في الاثم وهذا أظهر وأما قوله صلى الله عليه وسلم انهم لايكونون شفعا. و لاشهدا. فعناه لايشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في اخوانهم الذين استوجبوا النار ولاشهدا. فيه ثلاثة أقوال أصحها وأشهرها لايكونون شهدا. فيه الملاحة أقوال أصحها والمباليم الرسالات والنافى لايكونون شهدا. في الدنيا أى لاتقبل شهادتهم لفسقهم والتالث لا يرزقون الشهادة وهى القتل في سيل الله وأمما قال صلى الله عليه وسلم لاينبنى لصديق أن يكون لعانا ولا يكون الماما أو لا يكون لما العرب في الحديث الماهوم لمن كثر منه اللمن لا المرة ونحوها ولائه يخرج منه أيضا اللمن المباح وهو الذي ورد الشرع به وهو احتمالته على الظالمين لعن الله اليهود والتصارى لعن الله الواصلة والمواثمة وشارب الحزر واكل الربا وموكله وكاتبه وشاهوري والمصارين ومن التمى الى غير أبيه وتولى غير مواليه وغير منار الأرض وغيرهم عن هو مشهور في الأحاديث الصحيحة قوله (بعث الى أم الدرداء والمجمعة بحد بفتح النون والجيم وهو متاع دائين يزينه من فرش ونمارى وستور وقاله الجوهرى باسكان الجيم قال وجمعه نجود البني يزينه من فرش ونمارى وستور وقاله الجوهرى باسكان الجيم قال وجمعه نجود

سُلْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَلَاهُمَا عَنْ مَعْمَر عَنْ زَيْد أَنْ أَسْلَمَ فَى هٰذَا الْاسْنَاد بمثْل مَعْنَى حَدَيث حَفْص بْن مَيْسَرَةَ صَرْتُن أَبُو بَكْر بْنُ أَى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ هَشَام عَنْ هَشَام بْن سَعْد عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ وَأَبى حَازِم عَن أُمِّ الدَّرْدَاء عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّعَّانينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاهَ وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقيَامَة مِرْشِ مُحَمَّدُ ثُنُ عَلَّاد وَأَنْ أَبِي عُمَر قَالًا حَدَّثَنَا مَرْوَالُ « يَعْنَيَان الْفَرَارَىَّ » عَنْ يَزِيدَ « وَهُوَ اٰثُ كَيْسَانَ » عَنْ أَى حَارِم عَنْ أَى هُرَيْرَةَ قَالَ قيل يَارَسُولَ الله أَدْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ إِنَّى أَأْبَعَثْ لَعَّانَا وَإِنَّكَ أَبَعْتُ رَحْمَةً مِرْشِ وَهُيْرِ بِنُ حَرْبِحَدَّتَنَا جَرِيرْ عَنِ الْأَعْمَشَعَنْ أَنِي الضَّحْي عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّم رَجُلَان فَكَلَّاهُ بِشَيْء لاَ أُدْرى مَا هُوَ فَأَغْضَبَاهُ فَلَعَنَّهُمَا وَسَيَّهُمَا فَلَسًّا خَرَجَا قُلْتُ يَارَسُولَ الله مَنْ أَصَابَ منَ الخير شَيْئًا مَا أَصَابَهُ هٰذَانَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَتْ قُلْتُ لَعَنْتَهُمَا وَسَنْتَهُمَا قَالَ أَوْمَا عَلمت مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَيْتُهُ فَاجْعَلُهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا

قوله صلى انة،عليه وسَلم ﴿ اللهم انمـا أنا بشر فأى المسدين لعنته أوسيبته فاجعله له زكاة وأجرا ﴾ وفي رواية أوجلدته فاجعلها له زكاة ورحمة وفي رواية فأى المؤمنين آذيته تشتمه لعنته جلبته وَرْثُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَى شَيْبَةَ وَأَوْ كُرَيْبِ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَاهُ عَلْم مُن حُجْرِ السَّعْدَى وَ إِسْحُقُ بْنَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى بْنُ خَشْرَم جَمِيعًا عَنْ عيسَى بْن يُونُسَ كَلَاهُمَا عَن الْأُغْمَش لَهٰذَا الْاسْنَاد نَحْوَ حَديث جَرير وَقَالَ في حَديث عيسَى فَقَلَوَا بِه فَسَلَّهُمَا وَلَعَهُمَا وَأَخْرَجُهُمَا صَرْتُنِ مُمَّدُّ ثُنَّ عَدْ اللَّهُ ثِن نَمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِّي حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ أَى صَالح عَنْ أَى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمِ اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَكُّمَا رَجُل مَنَ الْمُسْلِينَ سَبَيْتُه أَوْ لَعَنْتُه أَوْ جَلَدْتُهُ فَأَجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً وحَرَث إنْ بَمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ أَي شُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ مثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهُ زَكَاةً وَأَجْرًا صَرَتُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَى شَيْبَةَ وَابُّو كُرَيْبِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كَلَاهُمَا عَن الْأَغْمَش بأَسْنَادَ عَبْدُ الله بْن نُمُيْرُ مثْلَ حَديثه غَيْرُ أَنَّ في حَديث عيسَى جَعَلَ وَأَجْرًا في حَديث أَبِى هُرَيْرَةً وَجَعَلَ وَرَحْمَةً فى حَديث جَابِر حَرَشْ قُتَيْنَةُ بْنُ سَعيد حَـدَّثَنَا الْمُغيرَةُ

فاجعلما له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها اليك يوم القيامة وفى رواية انمىا محمد بشر يفضب كما يغضب كما يغضب البشر وانى قد اتخذت عندك عهدا ان تخلفنيه فأيماء قرمن أذيته أو سببته أو جلدته فاجعلما له كفارة وقربة وفى رواية انى اشترطت على ربى فقلت انما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأيما أحد دعوت عليه من أمنى بدعوة ليس لها بأهل أن تجملها له طهورا وزكاة وقربة هذه الاحاديث وبينة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة على أمته والاعتناء بمصالحهم والاحتياط لهم والرغبة فى كل ماينفهم وهذه الرواية المذكورة آخرا تبين المزاد بباقى الروايات المطلقة وانه انما يكون دعاؤه عليه رحمة و كفارة وزكاة ونحو

وَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ قَالَ اللّٰهِمَ إِنَّى أَنَّا فَعَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ انَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللّٰهِمَ إِنَّ الْخَيْلَةُ مِنْدَا لَى تُخْلَفَنِهِ فَاكْمَا أَنَا بَشَرْ فَأَنَّالُمُ مِنْكَ آذَنْتُهُ شَمَّعْتُهُ لَكَنَّتُهُ جَلَّدُتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقُرِّبُهُ هَا الْلِكَ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقُرِّبُهُ هَا الْإِسْادَ يَخُوهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ مَعْدَ اللّٰهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيامَةُ وَلَكُنَّ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلْهُ عَلَيْهُ مَا اللّٰهُ عَلْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلْهُ وَسَلّْمَ بَوْهُ وَ مِرْشَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّْمَ بَوْهُ وَ مِرْشَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْهُ وَسَلّْمَ بَوْهُ وَ مِرْشَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْهُ وَسَلّْمَ بَاللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَيْهُ وَسَلّْمَ اللّٰهُ عَلْهُ وَسَلّْمَ اللّهُ عَرْبُونَ وَاللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّٰمُ عَلَيْهِ وَمُوسَلًا اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰمُ عَلَيْهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَيْهُ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَيْهُ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى الللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَمُ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَمُ اللّٰمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَيْمُ اللّٰمُ عَلَيْهُ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَالِمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَيْمُ الللّٰمُ عَلَيْمُ الللّٰمُ عَلَمُ اللّٰمُ عَلَمُ الللّٰمُ عَلَمُ الللّٰمُ عَلَمُ الللّٰمُ عَلَمُ الل

ذلك اذا لم يكن أهلا للدعاء عليه والسب واللمن ونحوه وكان مسلسا والافقد دعاصلي التعليه وسلم على الكفار والمتافقين ولم يكن ذلك لهم رحمة فانقيل كيف يدعو على من ليسه هو أهل للدعاء عليه أو يسبه أو يلمنه ونحو ذلك فالجواب ما أجاب به العلساء وعنصره وجهان أحدهما أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى وفي باطن الآمر ولكنه في الظاهر مستوجبله فيظهر له صلى الله عليه وسلم مأمور بالحكم بالفاهر واقع يتولى السرائر والثانى أن ماوقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصود بل هو بماجرت به عادة العرب في وصل كلامها بلائية كفوله تربت بمينك وعقرى حلق وفي هذا الحديث لا كبرت سنك وفي حديث معاوية لا أشبع الله بطنه ونحوذلك لا يقصدون بشيء منذلك حقيقة الدعاء غاف صلى الله عليه وسلم أن يصادف شيء منذلك اجابة فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب اليه في أن يجعل ذلك رحمة و كفارة وقر به وطهو وا وأجرا وا بماكان يقم هد ذامنه في النادر والشاذ من الآزمان ولم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متمحشا ولا المحمية العلهم اغفر لقوى لنفسه وقد سبق في هذا الحديث أنهم قالوا ادع على دوسة فاللهم اعددوسا وقال اللهم اعفر لقوى لنفسه وقد سبق في هذا الحديث أنهم قالوا ادع على دوسة فاللهم اعددوسا وقال اللهم اغفر لقوى

سَعيد بْنِ أَبِي سَعِيد عَنْ سَالَمْ مُولَى النَّصْرِيَّينَ قَالَ سَمَعْتُ أَبَّاهُ رَبُّوةَ يَقُولُ سَمْعَتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمْ إِنَّمَا تُحَدُّ بَشَرْ يَعْضَبُ كَا يَغْضَبُ الْبَشُو وَإِنِّي قَدَائَخَلْتُ عَدَّنَا عَلَيْهُ وَجَلَدُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارَةً وَقُرْبَةً ثُورَ بَعْضَ بَمَ النَّهِ وَالْمَعْ وَالْكَ يَوْمَ الْفَيَامَةَ صَرَحَى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبِرَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُولُسُ عَنِ أَنِي هُرِيْرَةَ أَنَّهُ سَمَعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُمْ فَالْمَا عَنْ فَالْمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَرْمَلَةً وَلَا اللهُمْ إِنَّ الْمُعْمِقُولُ اللهُ عَلْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ وَهُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ اللهُمْ إِنِّي أَنْهُ اللهُمْ إِنَّ الْمُعْمِقُولُ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَمْ يَقُولُ اللّهُمْ إِنَّ الْمُعَلِّى عَنْ أَيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَلَيْهُ فَأَيْمُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَهُولُ اللّهُمْ إِنِّي أَتَخَذُتُ عَنْدَكُ عَهِدًا لَنْ تَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَقُولُ اللّهُمْ إِنِّي أَتَخَذُتُ عَنْدَكُ عَهِدًا لَنْ تَعْلَقُولُ اللّهُمْ الْقَيْمَةُ وَرَبُولُ اللّهُمْ إِنَّ الْمُعْلَقُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُمْ إِنَّ الْمُعْلَقُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَكُولُ اللّهُمْ إِنَّ الْمُعْلَقُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِمُ الْمَالَقُ عَلَيْهُمْ وَالْمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَمْدُولُ اللّهُمْ إِنْ الْمُعْلِقُ وَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ اللّهُمْ الْمَالِقُولُ اللّهُمْ إِنَّ الْمُعْلَمُ وَالْمَالِقُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلِلْ الْمُعْمُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُمْ إِنْ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَالْمُ الْمُعْلَقُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُكُولُ اللّهُ عَلْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللّهُمُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَيْكُول

. فانهم لا يعلمون والله أعلم و أماقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أغضب كا يغضب البشر ﴾ فقد بقال الله عليه وسلم أراد أى دعامه وسبه وجداده كان مما يخير فيه بين أمرين أحدهما هذا الذى فعلمه والثانى عليه وسلم أراد أى دعامه وسبه وجلده كان مما يخير فيه بين أمرين أحدهما هذا الذى فعلمه والثانى زجره بأمر آخر فحمله الغضب لله تعالى على أحد الأمرين المتخير فيهما وهوسبه أوامنه وجلده ويحو ذلك وليس ذلك خارجا عن حكم الشرع والله أعلم ومعنى اجعلها له صلاقه أى رحمة كما في الوابة الأخرى والصلاة منالة تعالى الرحمة قوله جلده قال وهي لفة أفي هريرة والماهي جلدته بالتاء ولفة أبى هريرة جلده بقداء الناي ولفة أبى هريرة جلده بقداد بقال ولي التصريين ﴾ بالنون والصاد جلده بتشديد الدال على ادغام المثلين وهو جائز قوله ﴿ سالم مولى النصريين ﴾ بالنون والصاد

وَحَجَّاجُ بُنُ الشَّاعِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُ مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابْنُ جُرِيجٍ أَخْبَرَنِي أَوْ الزَّيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَارِ بَنَ عَبْدَ اللهُ يَقُولُ إِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنِّمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنِّمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنِّمَا اللَّابَشُرُ وَإِنَّا اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنِّمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ عَلَيْ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْ وَمَعْ بَعَلَى وَعَلَيْ وَعَلَى مَعْ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى الْمَالَمُ عَلَى الْمُعَلِيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَالْمَا عَلَا عَلَى الْمُعَلِّلُهُ عَلَيْ الْمَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلْمُ عَلَى الْمَالِلُكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمَالِعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ال

المهملة سبق بيانه مرات. قوله (حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا المحق بن أبي طلحة بمخذا هرفي جميع النسخ وهو صحيح وهو اسحق بن عدائة بن أبي طلحة نسبه إلى جده ، قوله (كانت عند أم سليم يتيمة وهي أم أنس ، قوله (فقال عند أم سليم هي أم أنس ، قوله (فقال فنقالة أنت هيه) هو بفتح الياء واسكان الهاء وهي ها ما اسكت . قولها (لا يكبر سبق أو قالت قرق) بفتح القاف وهو نظيرها في العمر قال القاضى معناه لا يطول عراها لأنه اذا طال عمره طال عرقونه وهذا الذي قالدي نظر لا نه لا يكرن سنهما واحد و وهذا الذي قالدي نظر لا نه لا يكرن من طول عراسة على واستهما واحد و يموت أحد هما قبل الآخر وأماقوله صلى القاعلية وسلم لها لا كبرسنك فلي ردبه حقيقة الدعاء بل هو

رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ مَالِكَ يَاأَمْ سُلَيْمِ فَقَالَتْ يَانَبِيَّ الله أَدَعُوتَ عَلَى يَتِيمَتِي قَالَ وَمَا ذَلِكَ يَاأَمْ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ يَانَبِيَ الله أَدَعُوتَ عَلَى يَشْمِبَ قَالَ وَمَا ذَلِكَ يَاأَمْ سُلَيْمٍ أَمَا تَعْلَىنِ أَنَّ شَرْطِي عَلَى رَبَّى فَضَحُكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى رَبِّي فَضَلَتُ عَلَى رَبِّي فَقَلْتُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ أَرْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ وَأَعْضَبُ كَمَا يَنْصَبُ الْمَشَرُ وَأَيْفَ مُ وَالْمَصَلَّ الْمَشَرُ وَأَعْضَبُ كَمَا يَنْصَبُ الْمَشَلِ وَالْمَصَلِ فَي الْبَشَرُ وَأَعْضَبُ كَمَا يَنْصَبُ الْبَشَرُ وَأَيْمَ الْمَيْ الله مَعْنَ الْبَشَرُ وَالْمَصَلِ فَى الْمَوْضِعِ الشَّلَالَة مَن الْمَشَلِ فَي الْمَوْضِعِ الشَّلَالَة مَن الْمَشَوْدِ فِي الْمَوْضِعِ الشَّلَالَة مَن الْمَشَلِي الْمُشَلِّي وَمُ الْمَيْقَ الْعَرَيْ حَوْدَ الْمَوْضِعِ النَّلَّالَةُ مَن الْمَعْتَى وَمُ مَن أَمْتَى الْعَرَيْنَ حَوْدَ الْمَقَى الْبَشَوْدِ فِي الْمَوْضِعِ الشَّلَالَة مَن الْمَشَلِي الْمُشَلِقُ الْمَوْفِقِ الْمَوْفِقِ الْمَوْفِقِ الْمُعْلِقُ وَقَالَ أَبُو مُعْنَ يَتَمَا الله عَلَى الْمُنْتَى الْمُنْتَى الْمُتَقَى الْمَنْمَ الْمَلْمَالُولُ الله عَلَى الْمُشَلِقُ الْمُؤْلُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى الْمُنْتَى الْمُنْتَى الْمُنْتَقَلِ اللهُ عَلَى الْمُنْتَى الْمُنْتَى الْمُنْتَعَلِقُ الْمُ الْمُنْتَى الْمُنْتَقَلِقُ الْمُنْتَعِلُولُولُ اللهُ عَلَى الْمُنْتَقَلِ الْمُنْتَقِقُولُ الْمَالِقُ مَنْ الْمُنْ الْمُنْتَى الْمُنْتَقِعُ الْمُنْتَقِيقُولُ اللهُ عَلَى الْمُنْتَقَالُولُ الْمُنْتَقِعُ الْمُنْتَقِعُ الْمُنْ الْمُنْتَقَالُولُ اللهُ عَلَى الْمُنْتَقَالُولُ اللهُ عَلَى الْمُنْتَقَالُولُ الْمُنْتَقِعُ الْمُنْ الْمُنْتَقِعِ الْمُنْتَقِعُ الْمُنْ الْمُنْتَقِعُ الْمُنْعِلَ الْمُنْتُولُ اللّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْتَقِعُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتَقِعُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْفِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْفَاقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

جار على ماقدمناه فى ألفاظ هذا الباب. قوله ﴿ تلوشخارها ﴾ هو بالمثنثة فى آخر ه أى تديره على رأسها قوله ﴿ عن أو حزة هذا بالحاء والزائا معه عمر ان بن أي عطاء الاسدى الواسطى القصاب بناع القصب قالوا وليس له عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وله عن ابن عباس من قوله أنه يكره مشاركة المسلم اليهو دى وكل ما فى الصحيحين أبو جمرة عن ابن عباس فو بالجيم والراء وهو نصر بن عمران الضبعى الإهدا القصاب فله فى مسلم هدا الحديث وحده لاذكر له فى البخارى . قوله ﴿ عن ابن عباس قال كنت ألمب مع السيان في مسلم هدا القد صلى الله عليه وسلم فو اربت خلف باب فجاء خطأنى حطأة وقال ادعلى معاوية ﴾ وفسر الراوى أى قفدنى أما حطأنى فبحاء مُحاماء مهملتين و بعدها همزة

أَذْهَبْ فَادْعُ لِى مُعَاوِيةَ قَالَ فَثْنُتُ فَقُلْتُ هُو يَأْكُلُ فَقَالَ لَا أَشْبَعُ اللهُ بَطْنَهُ قَالَ أَنُ الْمُثَى قُلْتُ لاَمْنَةَ مَا حَطَأَنَى قَالَ قَفَدَى قَفْدَةَ مَرْشَى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيلٍ حَدَّثَنَا شُعِبَةً أَخْبِرَنَا أَبُو حَرَّةَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كُنْتُ أَلْعَبُ مَمَ الصَّلِيَانِ فَهَارَسُولُ اللهَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَاخْتَبَاتُ مَنْهُ فَذَكَرَ بَمْنُه

مِرْشُنَ يَعْيَ بُنْ يَعْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالَكَ عَنْ أَيِّ الْزَنَادَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهِيْنِ اللَّذِي يَأْتِي هُوُلاً. يَوْجِهُ وَهُوُلاً. بِوَجْهِ مِرَشِ ثَنْيَلَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ ح وَحَدَّثَنَا أَمَّحَدُ بُنُ رُغٍ

وتفدن بقاف ثم فاء ثم دال مهملة وقوله حطأة بفتح الحاء واسكان الطاء بعدها همزة وهو الضرب باليد مبسوطة بين الكتفين واتما فعل هذا بابن عباس ملاطفة وتأنيسا وأما دعاؤه على معاوية أن لايشبع حين تأخر ففيه الجو ابان السابقان أحدهما أنه جرى على اللسان بلانصد والثانى أنه عقوبة له لتأخره وقد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقا للدعا عليه فلهذا أدخله في هدذا الباب وجعله غيره من مناقب معاوية لأنه في الحقيقة يصير دعاءله و في هذا الحديث جو از ترك الصيان يلعبون بما ليس يحرام وفيه اعتماد الصبي فيارسل فيه من دعاء انسان ونحوه من حل هدية وطاب حاجة وأشباهه وفيه جو از ارسال صبي غيره من يدل عليه في مثل هذا ولا يقالهذا تصرف في منفعة الصبي لأن هذا قدر يسير و رد الشرع بالمسلحة به للحاجة واطرد به العرف وعمل المسلمين والله أعلم

\_\_\_\_ باب ذم ذى الوجهين وتحريم فعله كيهـــــ

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ مَنْ شَرَالنَاسَ ذَا الْوَجِهِينَ الذِّي بِأَنِّي هُؤُكِّا. بُوجِه وهؤلا. بوجه ﴾ هذا الحديث سبق شرحه والمراد من يأتى كل طائفة و يظهر أنه منهم ومخالف للآخرين مبغض فإن أتى كل طائفة بالاصلاح ونحوه فحمود أَخْبِرَنَا اللَّيْ عَنْ بِرِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب عَنْ عَرَاكَ بْنِ مَالِك عَنْ أَيِ هُرِيرَةَ أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ اللَّذِي يَأْتِي هُوُلَا ، وَهُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ ابْنَ مَهُ وَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ ابْنَ مَهُ وَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ عَنَ ابْنَ مَوْلَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ ابْنَ مَوْلَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمْ عَنَ ابْنَ عَنْ أَيْهُ مُرْبَرَةً فَالَ وَهُولِ اللَّهُ عَنْ أَيْهُ مُرْبَرَةً فَالَ وَهُولَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْهُ مُرْبَرَةً فَالَ وَسُولَ اللهِ عَنْ أَيْهُ عَنْ أَيْهِ هُولَا وَعَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

مَرْشَىٰ حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْنِى أَخْبَرَنَا أَبُّ وَهْبِ أَخْبَرَنَى بُونُسُ عَن أَبْنِ شَهَابِ أَخْبَرَنَى مُونُسُ عَن أَبْنِ شَهَابِ أَخْبَرَنَى مُونُسُ عَدْ الرَّحْن بْنِ عَوْف أَنْ أَنهُ أَمْ كَلُثُوم بْنْتَ عُقْبَةً بْنُ أَيْ مُعْيَط وَكَانَتْ مِن الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخْبَرَتُهُ أَمَّهَا سَمَعَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخْبَرَتُهُ أَمَّهَا سَمَعَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْعَى خَيْرًا قَالَ أَبْنُ شَهَابٍ وَلَمْ أَنْمَعْ بُرِخَّصُ فِي شَيْءٍ مَّا يَقُولُ النَّاسُ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْعِى خَيْرًا قَالَ أَبْنُ شَهَابٍ وَلَمْ أَنْمَعْ بُرِخَّصُ فِي شَيْءٍ مَّا يَقُولُ النَّاسُ وَيَقُولُ خَيْرًا فَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

\_\_\_ أباب تحريم الكذب ويان ماياح منه كيهــــ

قوله صلى الله عليه وسَكُمْ (ليس الكذاب الذي يصلحين الناس و يقُول خيرا أو يُدمى خيرا) هذا الحديث مبين لما ذكرناه في الباب قبله ومعناه ليس الكذاب المذموم الذي يصلح بين الناس بل هذا محسن. قوله (قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب الافئ ثلاث

مِرْشَ عَمْرُ و النَّاقَدُ حَدَّثَنَا يُعْقُوبُ بْنُ إِرْ اهِيمَ بْنِ سَعْدَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُحَدُ أَنُ مُسْلِم بْنُ عَبِيْدَ الله بْنِ عَبْدَ الله بْنِ شَهَابِ بِهِذَا الْاسْنَادِ مِثْلُهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ صَالِح وَقَالَتْ وَلَمْ أَسَعْدُ رُخِّصُ فِي شَيْءٍ عَنَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي أَلَاثِ بِمِلْلِ مَا جَعَلُه يُونُسُ مِنْ قُولُ ابْنِ شَهَابٍ ومِرْشِنَ هَ عُمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ أَبْرَاهِمٍ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بَهْذَا الْاسْنَادِ إِلَى قُولُه وَتَى خَيْرًا وَلَمْ إِنْ أَوْلُهِ وَتَمَرَّفُ مَا بَعْدَهُ

الحرب والاصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها ﴾ قال القاضى لاخلاف في جواز الكذب في هذه الصور واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ماهو فقالت طائفة هو على اطلاقه وأجازوا قول مالم يكن في هذه المواضع للمصلحة وقالوا الكذب المندم ممافيه مضرة واحتجوا بقول ابراهيم صلى الله عليه وسلم بل فعله كبرهم واني سقيم الهذه وقول امنا أختى وقولمانادى يوسف صلى الله عليه وسلم بل فعله كبرهم واني سقيم أنه لوقط المنا وقوله انها أختى وقولمانادى يوسف صلى الله عليه الكذب في أنه لا يعلم أين هو وقال المنورية واستمال المعاريض لاصريح الكذب في أنه لا يعلم أين هو وقال التورية واستمال المعاريض لاصريح الكذب مثل أن يعد زوجته أن يحسن اليها و يكسوها التورية واستمال المعاريض لاصريح الكذب مثل أن يعد زوجته أن يحسن اليها و يكسوها قلبه واذا سمى في الاصلاح نقل عن هؤلاء المي هؤلاء كلاما جميلا ومن هؤلاء الى هؤلاء كذاك وورى وكذا في الحرب بأن يقول لعدوه مات امامكم الأعظم وينوى امامهم في الازمان الماضية أو غدا يأتينا مدد أى طمام ونحوه هذا من المماريض المباحة فكل هذا جائز وكذبها له فالمراد به في اظهار الود والوعد بما لايازم ونحو ذلك فأما المخادعة في منع ماعليه وكذبها له فالمراد به في اظهار الود والوعد بما لايازم ونحو ذلك فأما المخادعة في منع ماعليه أواخذ ماليس له أولها فيو حرام بإجماع المسلين والله أعلم

حَرْشُ تَحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ أَبْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّنَا شُعَنَةُ سَمَعْتُ أَبا إَسْحَقَ مُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الله من مَسْعُودِ قَالَ إِنَّ مُحَمِّدًا صَلَّى الله عَلَمه وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أَنَبُكُمُ مَا الْعَصْهُ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ وَإِنَّ مُحَدًّا صَـلً اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صَدِّيقًا وَيَكْذَبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا حَرْثُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَوْبُ وَعُمْمَانُ مِنْ أَي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدى إِلَى الْبرَّ وَإِنَّ الْبرَّ يَهْدى إِلَى الْجِنَّةَ وَإِنَّ الرَّجِلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبُ صدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذَبَ مَدى إِلَّ الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ مَهْى إِلَّ النَّار وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذَبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَابًا مِرْسُ الْوُبِكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِّي وَاثْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْن مَسْعُود قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّدْقَ برَّ وَإِنَّ الْبرَّ يَهْدى إِلَى الْجُنَّة وَإِنَّ الْعَبْدَ

# --- إلى باب تحريم الميمة على الميمة

وهى نقل كلام الناس بعضهم الى بعض على جهة الافساد. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ آلا أنبتكم ماالعضه هى النميمة القالة بين الناس ﴾ هذه اللفظة رو وها على وجهين أحدهما المصنة بكسر الدين وضح الصناد المعجمة على وزن العدة والزنة والثانى العضه بفتح الدين واسكان الصناد على وزن الوجه وهدذا الثانى هو الأشهر فى روايات بلادنا والأشهر فى كتب الحديث وكتب غريبه والأول أشهر فى كتب اللغة ونقل القاضى أنه رواية أكثر شيوخهم وتقدير الحديث والله أعلم ألا أنشكم ماالعضه الفاحس الغليظ التحريم لَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ حَتَّى يُكُتَبَ عَنْدَ الله صَدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذَبَ جُوْرٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدَى إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الْكَذَبَ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا قَالَ أَبُنُ أَنِي شَيْبَة فَى رَوَايَته عَن النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَّضَ عُمَّدُ بُنُ عَبْد الله بْن كُمْيرُ حَدَّثَنَا أَوْمُعَاوَيَّةَ وَوَكِيمٌ قَالًا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوكُم يَبِ حَدِّثَنَا أَبُوكُم يَع الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْد الله قَالَ قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْكُمُ بالصَّدْقِ قَانَّ الصَّدْقَ يَهْدَى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبَرِّ يَهْدَى إِلَى الْجُنَّةَ وَمَايِزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ حَتَى يُكَتَبَ عَنْد الله صَدِّيقًا وَإِيَّا كُمْ وَالْكَذَبَ فَانَ الْمَرْكُورَ اللهُ عَلَيْكُمْ المَّذِقِ

\_ إب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله ﴿ الكذب وحسن الصدق وفضله ﴿ الكانب

قوله صلى انته عليه وسلم (انالصدق بهدى الحالبر وان البر بهدى الى الجنة وان الكذب بهدى الى الفيدور وان الفجور بهدى الى النار قال العلماء معناه ان الصدق بهدى الى العمل الصالح الخالص من كل مدموم والبر اسم جامع للخير كله وقيل البر الجنة وبجوز أن يتناول العمل الصالح والجنة وأما الكذب فيوصل الى الفجور وهو الميل عن الاستقامة وقيل الانبعاث في المعاصى. قوله صلى الله عليه وسلم (وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله صديقا وان وفي رواية ليتحرى الصدق وليتحرى الكذب وفي رواية عليكم بالصدق فان الصدق بهدى الى البر واياكم والكذب قال العلماء هذا فيه حث على تحرى الصدق وهو قصده والاعتناء به وعلى التجذير من الكذب والتساهل فيه فانه اذا تساهل فيه كثر منه فعرف به وكتبه الله لمالمته صديقا ان اعتاده أو كذابا ان اعتاده ومعنى يكتب هنا يحكم له بذلك و يستحق الوصف بمنزلة الصديقين وتوابهم أو صفة الكذابين وعقابهم والمراد اظهار ذلك للخلوقين اما بأن يكتبه في ذلك ليشتهر بحظه من الصفتين في الملا الأعلى واما بأن يلق ذلك في قلوب الناس والسنتهم كما يوضع له القبول والبغضاء والا فقدر الله تعالى

وَإِنَّ الْفُجُورَ بَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزِ الُ الرَّجُلُ يَسْكُذْبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذْبَ حَتَّى بُكْتَبَ عَدْ اللهُ كَذَاللهُ كَذَّا اللهُ مَا مُذَاللهُ كَذَّا اللهُ مَا مُذَاللهُ كَذَاللهُ مَا مُذَاللهُ مَا مُذَاللهُ عَلَى مُنْ يُونَى مَلْكُمْ وَفَحَدِيثُ الْإَضْفَادُ وَمَلْ يَذَكُرُ فَى حَدِيثَ عَيْمَ وَيَتَحَرَّى الصَّدُقَ وَيَتَحَرَّى الْكَذَبَ وَقَى حَدِيثُ الْإَضْفَا لَقَنَيْبَةً ، قَالاً حَدَّثُنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدَ اللهُ مِنْ مَسْعُود قَالَ قَالَ مَنْ مَنْ مُولِدَ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ ا

وكتابه السابق قد سبق بكل ذلك والله أعلم. واعلم أن الموجود في جميع نسخ البخاري ومسلم ببلادنا وغيرها أنه ليس في متن الحديث الا ماذكرناه وكذا نقله القاضىء ترجميع النسخ وكذا نقله الحيدي ونقل أبو مسمود الدهشيق عن كتاب مسلم في حديث ابن مثني وابن بشار زيادة وان شر الروايا الكذب وان الكذب لايصلح منه جد ولا هزل ولا يعد الرجل صديه ثم يخلفه وذكر أبو مسمودان مسلما روي هذه الريادة في كتابه وذكرها أيضنا أبو بكر البرقاني في هذا الحديث قال الحمدي وليست عندنا في كتاب مسلم قال القاضى الروايا هنا جمعروية وهي ما يتروى فيه الانسان و يستمد به أمام عمله وقوله قال وقيل جمع راوية أي حامل وناقل له والله أعلم حسين باب فضل من يملك نفسه عند الفضب ويأى شيء يذهب الغضب بي سول مل الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئاً قال فيا تعدون الصرعة فيكم قال السرذلك بالرقوب ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئاً قال فيا تعدون الصرعة فيكم قال النسرذلك بالرقوب

صَرَّنَ أَبُوبَكُرِ بِنُ أَيْ شَيْهَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْبُنْ إِبَاهِمَ أَخْبَرَا عِيسَى بْنُ بُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَخْشَ بِهَ الْاسْنَدَ مَثْلَ مَعْنَاهُ وَرَشِنَ يَحْيَ الْنُ يَحْيَ وَعَبْدِ الْأَنْ يَحْيَ وَعَبْدِ الْأَنْ يَحْيَ وَعَبْدِ الْأَنْ عَنَى مَالِكَ عَنَ أَنِّن شَهَابِ عَنْ سَعِيد بْنِ الْسُرَّعَةُ إِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْشَدَيدُ بِالصَّرْعَةُ إِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرْعَةُ إِنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنَد النَّمْوَى أَخْبَرَقِي مُحَيَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْنَ أَنَّ بَالْوَلِيدِ حَدَّنَا مُحَمِّدُ بَنُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْ وَسَلِّمَ عَنَا الْوَهْرَى أَخْبَرَقِي مُحَيَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْنَ أَنَّ بَالْهُ هُرِيلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَتَوْلُ لَيْسَ الشَّدِيدُ الْمُعْتَى وَالْمَعْتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْدَ الْفَصَلِ وَمَرَضَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمَالَعُ عَلَيْهُ وَالْمَلْمُ الْعَلَى الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُعْتَلِقَ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْمَ الْمُعْمَلِي اللَّهُ الْمُعْمَلِي عَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَلُولُ عَلَيْهُ وَالْمُعْمَلِيْكُ وَالْمُوالِقُولُ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِيلُونَ عَلَيْكُ وَالْمُعَلِي عَلَى الْمُعْمَلِيلُونَ الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُعْمَلِهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَيْكُوا الْمُعْمَلِي عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُ عَلَيْكُ عَلَى الْمُؤْمِعُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْكُوا الْمُؤْمِعُ الْمُؤْمِعُ الْمُؤْمِعُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْكُوا الْمُعَلِيْ عَلَى الْمُعْمَلِهُ الْمُؤْمِع

الرجال قال ليس بذلك ولكنه الذي يملك نفسه عندالغصب م أما الرقوب فيفتح الراء وتخفيف القاف والصرعة بضم الصاد وفتح الراء وأصله في كلام العرب الذي يصرع الناس كثيرا وأصل الرقوب في كلام العرب الذي لا يعيش له ولد ومعنى الحديث انكم تعتقدون أن الرقوب المحزون هو المصاب بموت أولاده وليس هو كذلك شرعا بل هو من لم يمت أحد من أو لاده في حياته في حتسبه يكتب له ثو اب مصيبته به وثو اب صبره عليه و يكون له فرطا وسلفا وكذلك تمتقدون أن الصرعة المردوح القرى الفاصل هو القوى الذي لا يصرعه الرجال بل يصرعهم وليس هو كذلك شرعا بل هو من يملك نفسه عند الغضب فهذا هو القاصل الممدوح الذي قل من يقدر على التخاف بالتحقيق عفيل موت الأولاد والصبر عليهم و يتضمن الدلالة لمذهب من يقول بتفضيل التروج وهو مذهب أي وحذيفة و بعض أحجاباً وسبقت المسئلة في النكاح وفيه كظم الغيظ واحساك النفس عندالغضب

أُخْبَرَنَا شُعْيْبٌ كَلَاهُمَا عَن الزُّهْرِي عَنْ مُحَدِ بْ عَدْ الرَّحْن بْن عَوْف عَنْ أَي هُر يَرَةً عَن النَّيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَى الْحَبْرَنَا اللَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عن الاتصار والمخاصمة والمنازعة . قوله صلح الله علمه وسلم فى الذى المتد غضبه ﴿ آن لا عرف كلة لو قالها لذهب عنه الذى يحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴾ فيه أن الفضب فى غير الله تعالى من نزغ الشيطان وأنه ينبغى لصاحب الغضب أن يستعيذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه سبب لزوال الغضب وأما قول هذا الرجل الذى اشتدغضبه هل ترى بى من جنون فهو كلام من لم يفقه فى دين الله تعالى ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة وقوهم أن الاستماذة ختصة بالمجنون ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان ولهذا يخرج به الانسان عن اعتدال حاله ويتكلم بالباطل و يفعل المذموم و ينوى الحقد والبغض وغير ذلك من القيائح المترتبة على الغضب ولهذا قال النبي صلى الله عليموسلم الذي قال لم أوضى لا تغضب فردد مرارا قاللا تفضب فل يزده في الوصية على لا تغضب مع تكراره الطلب وهذا دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب وما ينشأ منه و يحتمل أن هذا القائل هارترى في من جنون كان من المنافقين أو من جفاة الإعراب والله أعلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنَّى لَأَعْلَمُ كَاللهَ لَوْقَالْهَا لَنَهَبَ ذَا عَنْهُ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ
فَقَامَ إِلَى الرَّجُلِ رَجُلٌ مِنْ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ أَنْدُرِي مَا قَالَ رَسُولُ اللهُ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آلِقَا قَالَ إِنِّي لَا عَلَمُ كَلِيةً لَوْ قَالْمَا لَذَهَبَ ذَا عَنْهُ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطَانِ
الرَّجِيمِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَجْنُونًا تَرَانِي وَحَرَشُ المُوبَكُمْرِ بِنُ أَيْنِ شَيْبَةً حَدَّثَنَا حَفْضُ بِنُغِياكَ
عَنْ الْأَعْمَشُ مِهَا الْاسْنَاد

مِرْشُ أَبُوبِكُرِ بُنُ أَبِي شَيْهَ حَدَّتَنَا بُونُسُ بُنُ مُحَدَّدَ عَنْ حَمَّاد بْنِ سَلَمَةَ عَنْ نَابِتِ عَنْ أَنِسَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا صَوَّرَ الله آدَمَ فِي الْجُنَّةَ تَرَكُهُ مَاشَا. اللهُ أَنْ يَثُرُ كُهُ فَعَلَ إِلِيْسُ يَطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُو فَلَمَّا رَآهُ أُخِوفَ عَرْفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لاَ يَتَالَكُ صَرَّتَ أَنُوبَكُرِ بْنُ نَافِعٍ حَدِّثَنَا جُرْزٌ حَدَّثَا جَادٌ بِلْذَا الْإِسْنَاد نَعُوهُ

حَرِّشْ عَدُ الله بْنُ مَسْلَهَ بْنُ قَنْسِ حَدَّثَنَا الْغَيرِةُ ﴿ يَعْنَى الْحَرَاتَى ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد

## -- ﴿ بَابِ خَلَقِ الْانسانِ خَلَقاً لَا يَمَالُكُ ﴿ وَهِنِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ يُطِيفُ بِه ﴾ قال أهل اللغة طاف بالشيء يطوف طوفاً وطوافاوأطاف يطيف اذا استدار حواليه . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فلسار آه أجوف ﴾ علم أنه خاق خلقاً لا يتمالك . الأجوف صاحب الجوف وقيسل هو الذى داخله خال ومعنى لايتمالك لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهوات وقيل لا يملك دفع الوسواس عنه وقيل لا يملك نفسه عند الغضب والمراد جنس بني آدم عَنْ الْأَعْرِجَ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ عَنْ اللَّهِ عَنْ النَّوْدَ وَرَهَيْرُ بُن حَرْبِ قَالِا حَدَّتَنَاسُفَيَانُ بُرُعَيْنَةَ عَنْ أَيِ الزَّزَادِ إِهَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ إِذَا صَرَبَ أَحَدُكُمْ مَرَضَ شَيْبَالُ بُنْ فَرُوحَ حَدَّتَنَا أَوْلَ وَاللَّهِ عَنْ أَيِ هُرَرَةَ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَعْدَهُمُ أَخَاهُ فَلْدَ الْعَنْبِرُيْ حَدَّتَنَا شُعْبَهُ أَعْدَهُ عَنْ أَيْ هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ عَنْ قَادَةً مَنْ أَيْ هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُوعَى عَنْ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلَّ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلَّ اللّهُ عَنْ أَيْ أَيْوِ بَعْنَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَلَا قَالَ وَالْ وَاللّهُ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِنّا أَوْتُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَلَى اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَنَا إِنَّا اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِنّا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا قَالَ إِنّا إِنّا عَالْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَا وَالْ قَالَ إِنّا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا إِلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الَ

#### ـــــ أباب النهي عن ضرب الوجه كي ـــــ

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب ﴾ و فى رواية اذا ضرب أحدكم و فى رواية اذا ضرب أحدكم و فى رواية لا بلطمن الوجه و فى رواية اذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فان الله خالس وأعضاؤه صورته قال العلما. هذا تصريح بالنهى عن ضرب الوجه الآنه لطيف يجمع المحاسن وأعضاؤه نفيسة لطيفة وأكثر الادراك بها فقد يطلها ضرب الوجه وقد يقصها وقد يشود الوجه والدين فيه طاحش لانه بارزظاهم لا يمكن ستره ومتى ضربه لا يسلم من شين غالباً ويدخل فى النهى اذا ضرب زوجته أو ولده أو عدد ضرب تأديب فليجنب الوجه . وأما قوله صلى الله علمه وسلم

فَلَيْمِتَنَبِ الْوَجْهَ فَانَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَته حَرَثْنَ مُحَدُّ بْزَالْمُنَّى حَدَّتْنَى عَدْالصَّمَد حَدَّنَا هَمَّامْ حَدَّثَنَا قَنَادَهُ عَنْ يَحْيَ بْنِ مَالك ۖ اَلْرَاعَقِ «وَهُوَ أَبُو أَيْوبَ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا قَاتَلَ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ فَلْيَجْتَفِ الْوَجْهَ

﴿ فَانَالِهَ خَاقَ آدَمُ عَلَى صُورَتِهُ ﴾ فهو من أحاديث الصفات وقد سبق في كتاب الإيمان بيان حكمها واضحاً ومبسوطاً وأن من العلماء من يمسك عن تأويلها ويقول نؤمن بأنهـا حق وأن ظاهرها غير مراد ولها معنى يلبق بها وهذا مذهب جمهور السلف وهو أحوط وأسلم والثانى أنها تتأول على حسب مايليق بتنزيه الله تعالى وأنه ليس كمثله شئ قال المازري هذا الحديث مذا اللفظ ثابت ورواه بعضهم أن الله خلق آدم على صورة الرحمن وليس بثابت عند أهل الحديث وكأن من نقله رواه بالمعنى الذي وقع له وغلط في ذلك قال المآزري وقدغلطان قتيبة في هذا الحديث فأجراه على ظاهره وقال لله تعالى صورة لا كالصور وهذا الذي قاله ظاهر الفساد لأن الصورة تفيد التركيب وكل مركب محدث والله تعالى ليس بمحدث فايس هو مركباً فلبس مصوراً قال وهذا كةول الجسمة جسم لاكالاجسام لما رأوا أهل السنة يقولون البارىسبحانه وتعالى شيء لاكالأشياء طردوا الاستعمال فقالوا جسيم لاكالاجسام والفرق أن لفظ شي لايفبد الحدوث ولا يتضمن ما يقتضيه وأما جسم وصورة فيتضمنان التأليف والتركيب وذلك دليل الحدوث قال العجب من ابن قتيبة في قوله صورة لاكالصور مع أن ظاهر الحديث على رأيه يقتضي خلق آدم على صورته فالصورتان على رأيه سواء فاذا قال لا كالصورتناقض قوله ويقال له أيضاً ان أردت بقولك صورة لا كالصور أنه ليس بمؤلف ولا مركب فليس بصورة حقيقة وليست اللفظة على ظاهرها وحينئذ يكون موافقاً على افتقاره الى التأويل واختلف العلماء في تأويله فقالت طائفة الضمير في صورته عائد على الآخ المضروب وهذاظاهر رواية مسلم وقالتطائفة يعرد الى آدم وفيه ضعف وقالت طائفة يعود الى الله تعالى و يكون المراد اضافة تشريفواختصاصكقوله تعالى ناقة الله وكايقال في الكعبة بيت الله ونظائره والله أعلم. قوله ﴿ حدثنا قتادة عن يحيى بن مالك المراغيءنأ به هريرة ﴾ المراغى بفتح المم و بالغين المعجمة منسوب الى المراغة بطن من الارد

صَرَّ أَبُو بَكُر بُنُ أَى شَيْبَةَ حَدَّنَا حَفْصُ بُنُ عَياتَ عَنْ هِشَامٍ بِن عُرُوةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ هِشَامٍ بِن عُرُوةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ هِشَامٍ بِن عُرُوةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ هِشَامٍ بِن حَكِمٍ بْنِ حَرَامٍ قَالَ مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أَنْاسٍ وَقَدْ أَقِيمُوا فَى الشَّمْسِ وَصُبَّ عَلَى رَوْسِمُ الزَّيْتُ فَقَالَ أَمَّا إِنَّى سَمَّتُ رَسُولَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ يَقُولُ إِنَّ اللهَ يُعَذَّبُونَ فِي النَّيْلَ صَرَّعَ الْوَكُم بِنَ حَرَامٍ عَلَى أَنْاسِمَنَ الْأَبُوطُ بَعْ اللهَ مَنْ اللهِ عَلَى أَنْاسِمَنَ الْأَبُوطُ بِالشَّامِ قَدْ أَقِيمُوا فِي النَّيْلَ هَمَّالُم بَنْ حَكِمٍ بِنْ حَرَامٍ عَلَى أَنْاسِمَ الْأَبُوطُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

لا الى البلد المعروفة بالمراغة من بلاد العجم وهذا الذى ذكر ناه من ضبطه وأنه منتسب الى بطن من الأزد هو الصحيح المشهور ولم يذكر الجمهور غيره وذكر ابن جرير الطبرى أنه منسوب الى موضع بناحية عمان وذكر الحافظ عبد الذى المقدسى أنه المراغى بضم الميم ولعله تصحيف من الناسخ والمشهور الفتح وهو الذى صرح به أبو على الغسانى الجيانى والقاصى فى المشارق والسممانى فى الانساب وخلائق وهو المعروف فى الرواية وكتب الحديث قال السممانى وقيل انه بكسر الميم قال والمشجور الفتح والله أعلم

\_\_\_\_ باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغيرحق على \_\_\_

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿إنَّ الله يعذب الذين يعذبون الناس﴾ هذا محمول على التعذيب بغير حق فلايدخل فيه التعذيب بحق كالقصاص والحدود والتعزير ونحو ذلك. قوله ﴿أناس من الآنباط﴾ هم فلاحوالعجم. قوله ﴿ وأميرهم بومئذ عمير بن سعد﴾ هكذا هو في معظم النسخ عَلَى فَلَسْطِينَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ خَمَدَّهُ فَأَمْنَ جِمْ خَمُلُوا ضَرَثَىٰ أَبُنُ الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا أَبُنُ وَهْبَ أَخْبَرَنَى يُونُسُ عَنَ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبِيرُ أَنَّ هَشَامَ بْنَ حَكَيْمٍ وَجَدَ رَجُلاً وَهُوَ عَلَى حْصَ يُشَمَّسُ نَاسًا مَنَ النَّبْطِ فِي أَذَا الْجَزْيَةِ فَقَالَ مَاهِلَا إِنِّي سَمْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ اللهُ يُعَذِّبُ اللَّذِينَ يُعَتَّبُونَ النَّاسَ فِي النَّذَيْ

عير بالتصغير ابن سعد باسكان العين من غيرياء وفى بعضها عير بن سعيد بكسر العين و زيادة ياء قال القاضى الأول هو الموجود لاكثر شيوخنا وفى أكثر النسخ وأكثر الروايات وهو الصواب وهو عير بن سعد بن عير الانصارى الاوسى من بنى عمرو بن عوف ولاه عمر ابن الحطاب رضى الله عنه حص وكان يقال له يسبح وجده أبو زيد الانصارى أحد الذين جعوا القرآن والله أعلم. قوله (أميرهم على فلسطين) هى بكسر الفاء وفتح اللام وهى بلاد بيت المقدس وماحولها. قوله (فامرتهم غلوا) ضطوء بالخاللمجمة والمهملة والمعجمة أشهر وأحسن

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ للذي يمر بالنبل في المسجد فليمسك على نصالهًا لثلا يصيبها أحدا من المسلمين ﴾ فيه هذا الآدب وهو الامساك بنصالها عند ارادة المرور بين الناس في مسجد أو سوق أو غيرهما والنصول والنصال جمع نصل وهو حديدة السهم وفيه اجتناب كل مايخاف منه ضرر وأما قول أبى موسى سددناها بعضنا في وجوه بعض أي قومناها الى وجوههم وهو بالسين المهملة من السداد وهو القصد والاستقامة

 اَئُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هُرُونَ عَن اَبْنِ عَوْن عَنْ نُحَمَّدَ عَنْ أَبِي هُوَرَرَاةَ عَن النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِيْلُهُ مِرَرَانَ مُحَمَّدُ بِنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ اَخْبَرَنَا مَهْمَرُ عَنْ هَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلَنَّ كَمَّا مِنْ مُنْيَةً قَالَ هَذَا كُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلْذَكُرَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلْذَكُرَ أَلَهُ مَنْ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلْتُهُ كُو يُشْهِرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهَ بِالسِّلاحِ فَائِهُ لَا يُشْهِرُ أَحْدُكُمْ إِلَى أَخِيهَ بِالسِّلاحِ فَائِهُ لَا يُشِيعُ لَلْ اللهِ عَلَى يَدُهُ وَيَعْهُ فَي هُو يُشَكِّمُ فَي خُذْهَ مَن النَّارِ

صَرَّتُ يَعِي بُنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاتُ عَلَى مَالك عَنْ سُمَى َ مُولَى أَبِ بَــُكْرِ عَنْ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَهَا رَجُلُّ يَمْشَى بِطَرِّ بِقَ وَجَدَّ غُصْنَ شَوْكَ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ قَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَفَقَرَ لَهُ صَرِّعَى زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٌ حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنْ سَهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَرَّرُكُ بغُصْن شَجَرَة عَلَى ظَهْرِ طَرْ بِقَ فَقَالَ وَاللّهَ لَأَنْعَيْنَ هَذَا عَنْ الْمُسْلَمِينَ لَا يُؤْوَلِهِم فَأَذْخَلَ الجُنَّة

لإبيه وأمه كم فيه تأكيد حرمة المسلم والنهى الشديدعن ترويعه وتقويفه والتعرض له بما قديؤذيه. وقوله صلى الله عليه وسلم وان كان أخاه لابيه وأمه مبالغة فى ايضاح عموم النهى فى كل أحد سواء من يتهم فيه ومن لايتهم وسواء كان هذا هزلا ولعبا أم لا لأن ترويع المسلم حرام بكل حال ولا فنه قد يسبقه السلاح كما صرح به فى الرواية الاخرى ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة المنتبة حتى وان كان هكذا فى عامة النسخ وفيه محذوف وتقديره حتى بدعه وكذا وقع فى بعض النسخ حق المنتب المنتب الماللات فانه لايدرى أحدكم لعل الشيطان يغزع فى يدى همكذا هو فى جميع النسخ لايشير بالياء بعد الشين وهو صحيح وهو بهى بلفظ الخبر كقوله تعالى لاتفنار والدة وقد قدمنا مرات أن هذا أبلغ من لفظ النهى ولعل الشيطان يعزع ضبطاه بالدين المهمله وكذا نقله القاضى عن جميع بالمعمد

وَرَشْنَه أَو بَكُرِ بُنَ أَنِي شَلِيةً حَدِّنَا عُبِيْدُ اللهَ حَدَّنَا شَيْبَانُ عَنِ الْأَعْمَسُ عَنْ أَنِي صَالِحِ عَنْ أَنِي هَجَرَة قَطَهَمَ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْثُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فَى الْجَنَّة فَى الْجَنَّة عَنْ اللهِ عَنْ أَنِي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ مَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ شَجَرَة كَانَتْ تُؤْذِى الْمُسْلِينَ فَهَا وَرَجُلُ فَقَطَهَمَا فَلَحَلَ الْجَنَّة صَرَّى وَهُو بُنُ عَلَيْ وَسَلَمَ حَرْبُ عَمَدُ اللهَ عَنْ أَنِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْ وَسَلَمَ عَلَيْ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْ وَسَلَمَ عَلَيْ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَالْوَازِعِ حَدِّنِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ وَالْوَازِعِ حَدِّنِي أَلُو بُرُونَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ الْوَازِعِ حَدِّلَى الْوَازِعِ عَدْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ الْوَلَوْمِ عَلَيْهُ وَلَيْ الْوَازِعِ عَدْلَى الْوَلَوْمِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ الْوَلَوْمِ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا وَالْوَا عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا الْمَالِقُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا الْوَازِعِ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا لَوْلُواللّهُ عَلَى الْوَازِعِ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُ الْمُؤْمِلُولُوا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ الْمُؤْمِ وَلَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوال

روايات مسلم وكذا هو فى نسخ بلادنا ومعناه يرمى فى يده ويحقق ضربته ورميته وروى فى غير مسلم بالغين المعجمة وهو بمدى الاغراء أى يحمل على تحقيق الضرب به ويزين ذلك ...... عن الطريق عن الطريق الشهاب .....

هذه الأحاديث المذكورة في الباب ظاهرة في فصل ازالة الآذي عن الطريق سواءكان الاذي شجرة توفي أوغصن شوك أو حجرايدتر به أوقدرا أوجيفة وغير ذلك واماطة الاذي عن الطريق من شعب الايمان كما سبق في الحديث الصحيح وفيه التنبيه على فصيلة كل مانفع المسلمين وأزال عنهم ضررا تولي مل إرأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق في أي يتنعم في الجنة بملاذها بسبب قطعه الشجرة . قوله لإعن أبان من صمعة قالحدث في أبو الوازع كاما أبان فقلد سبق في مقدمة الكتاب أنه يجوز صرفه وتركه والصرف أجود وهو قول الاكثرين وصعمة بصاد مهملة قبل ان أبانا هذا هو والدعت الفلام الزاهد بصاد مهملة مقتوحة ثم ميم ساكنة ثم عين مهملة قبل ان أبانا هذا هو والدعت الفلام الزاهد المشهور وأبو الوازع بالدين المهملة اسمه جابر بن عموه الراس بكسر السين المهملة و بعدها با

عَنْ أَيْ بِرْزَةَ الْأَسْلَىٰ أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَارَسُولَ الله إِنِّى لَاَأْدْرِى لَعَسَى أَنْ تَمْضَى وَأَبْتَى بَعْدَكَ فَرَوَّدْنِي شَيْئًا يَنْفُعْنِي الله بَهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ افْتِلْ كَذَا الْفَيْلُ كَذَا أَبُوبُكُر نَسِيَهُ وَأَمَّرٌ الْأَذَي عَنِ الطَّرِيق

موحدة وهى نسبة الى بنى راسب قبيلةمعر وفة نزلت البصرة . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وأمر الاذى عن الطريق﴾ هكذا هو فى معظم النسخ وكذا نقله القاضى عن عامة الرواة بتشديد الراءومعناه أزله وفى بعضها وأمر بزاى مخففة وهى بمعنى الأول

الأرْض حَرْش ا نَصْرُ بنُ عَلِي الْجُمْضَيِّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَ عَنْ عَيْدُ الله عَنْ سَعِيد الله عَنْ الله وَسَلَمَ عَنْ الله عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَمَ وَشَلْ وَسَلَمَ وَلَا هِنَ الله عَنْ رَسُول الله الله عَنْ الله عَلَيْ وَسَلَمَ وَخَلْتَ الله عَنْ الله عَلَيْ وَسَلَمَ وَخَلْتَ الله عَلَيْ وَسَلَمَ وَخَلْتَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ وَسَلَمَ وَخَلْتَ الله عَنْ وَسَلَمَ وَالله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله ع

ومهنى عذبت فى هرة أى بسبها قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من جراء هرة ﴾ أى عن أجلها بمد و يقصر يقال من جرائك ومن جراك وجريرك وأجلك بمعنى. قولمصلى الله عليه وسلم ﴿ ترمرم من خشاش الارض ﴾ هكذا هر فى أكثر النسخ ترمرم بضم الناء وكسر الراء الثانية وفى بعضها ترمم بضم الناء وكسرالميم الاولى وراء واحدة وفى بعضها ترمم بضمالناء والميم أى تتناول ذلك بشفتها سيدي باب تحريم الكبر يهيه

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿العزازارووالكبر يامرداؤه فرينازعى عذبته ﴾ هكذا هو فى جميع النسخ فالضمير فى ازاره ورداؤه يعود الى الله تعالى اللهلم به وفيه محذوف تقديره قال الله تعالى ومن ينازعنى ذلك أعذبه ومعنى ينازعنى يتخلق بذلك فيصير فى معنى المشارك وهذا وعيد شديد فى الكبر مصرح بتحريمه وأما تسميته ازارا وردا \* فجاز واستعارة حسنة كما تقول العرب فلان شعاره صَرَّتُ سُوَيِدُ بْنُ سَعِيدَ عَنْ مُعْتَمَر بْنِ سُلَمَانَ عَنْ أَيِهِ حَدَّثَنَا أَلُو عُمَرَانَ الْجُوْنَى عَنْ جُنْدَبِ أَنَّ رَجُلَا قَالَ وَاللَّهَ لَا يَغْفَرُ اللَّهُ عَنْ جُنْدَبِ أَنَّ رَجُلَا قَالَ وَاللَّهَ لَا يَغْفَرُ اللَّهُ لَلْكَانَ وَانَّ اللَّهِ عَلَى قَالَ مَنْ مَا اللَّهِ يَتَأَلَّى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى قَالَ مَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ قَالَ رُبَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ قَالَ رُبَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ قَالَ رُبَّ اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ قَالَ رُبَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

الزهدودثاره التقوى/لايريدون الثوب الذى هو شمار أو دثار بل معناه صفته كذا قال المممازري ومعنى الاستعارة هنا أن الازار والرداء يلصقان بالانسان و يلزمانه وهما جمال له قال فضرب ذلك مثلا لمكون العز والكبرياء بالله تعالى أحق وله ألزم واقتصاهما جلاله ومن مشهوركلام العرب فلان واسع الرداء وغمر الرداء أي واسع العطية

-- الله تعالى عن تقنيط الانسان من رحمة الله تعالى الله يسب

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿أن رجلا قال والله لايغفر الله لفلان وان الله تعالى قال من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان فاز عقرت لفلان وأحبطت عملك ﴾ معنى يتألى يحلف والالية اليجين وفيه دلالة لمذهب أهل السنة في غفران الدنوب بلا توبة اذا شاء الله غفرانها واحتجت المعتزلة به في احباط الإعمال بالمعاصى الكبائر ومذهب أهل السنة انها لاتحبط الا بالكفر و يتأول حبوط عمل هذا على أنه أسقطت حسناته في مقابلة سيئانه وسمى احباطا بجازا و يحتمل أنه هذا كان في شرع من قبلنا وكان هذا حكمهم أنه جرى منه أمر آخر أوجب الكفر و يحتمل أن هذا كان في شرع من قبلنا وكان هذا حكمهم

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ رَبُّ أَشْمَتُ مَدَفُوعَ بِالأَبُوابِ لُو أَنْسُمَ عَلَى اللَّهِ لَا بُرهَ ﴾ الأسَّمت الملبد الشعر المغبر غير مدهون و لا مرجل ﴾ ومدفوع بالأبواب أىلاقدر له عند الناس فهم يدفعونه عن أبوابهم ويطردونه عنهم احتقارا له لو أنسم على الله لأبره أى لوحلف على وقوع شى. أوقعه الله اكراما له باجابة سؤاله وصيانته من الحنث فى يمينه وهذا لعظم منزلته عند الله تعالى وانكان حقيرا عند الناس وقيل معنى القسم هنا الدعا وابراره اجابته والله أعلم

- ﴿ إِنَّ بَابِ النَّهِي عَنْ قُولَ هَلِكُ النَّاسُ ﴿ إِنَّ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ إ

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ (ذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم ﴾ روى أهلكهم على وجهين مشهدر بن فع الكاف وقتحها والرفع أشهر و يؤيده أنه جاء فى رواية رويناها فى حلية الأولياء فى مشهدر بن فع الشهر ومعناها أشده مفاكل الثوري فهو من أهلكهم قال الحميدى فى الجمع بين الصحيحين الرفع أشهر ومعناها أشدهم هلاكا وأما رواية الفتح فعناها هو جعلهم هالكين لاأنهم هلكوا فى الحقيقة واتفق العلماء على أن هذا الذم انما هو فيمن قاله على سيل الازراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم لانه لايعلم سراته فى خلقه قالوا فأمامن قال ذلك تحزناً لما يرى فى نصه وفى الناس من النقص فى أمر الدين فلا بأس عليه كما قال الخطائي معناه عليه وحال الخطائي معناه عليه وحال الخطائي معناه عليه وسلم الأنهم يصارت جميعاً هكذا فسره الإمام مالكوتابعه الناس عليه وقال الخطائي معناه عليه وسلم الأنهم يصارت جميعاً هكذا فسره الإمام مالكوتابعه الناس وهلكوا ونحو ذلك فاذافعل

عَرْشُ قُتَيْبَةُ مِنْ سَعِيد عَنْ مَالك بِن أَنَس ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بِنْ رَجُ عَن اللَّيْثِ بْنَ سَعْد حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَهُ وَيَزِيدُ بن هرون كلهم عَن يَحْيَ بْنُ سَعيد ح وَحَدَّثَنَا مُحَدِّبُ الْمُثَنِّي وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَاعَبْد الْوِهَابِ ( يَعْي الثَّقَفَيُّ، مَّهُ وَ مُوَى مِنَ سَعِيدٍ أَخْدِرَى أَبُو بَكْرٍ وَهُو أَنِّ مُحَمَّدُ بِنَ عَمْرُو بِنَ حَرَمٍ» أَنْ عَمْرَ حَدَّتُهُ أَنَّهَا سَمَعَتْ عَالَشَةَ تَقُولُ سَمعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَازَالَ جُبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِحَيِّ ظَبَنْتُ أَنَّهُ لَيُورِيَّةٌ مَ**رَثِي** عَمْرُو النَّاقَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرَيز أَنْ أَبِي حَازِم حَدَّثْنَى هَشَامُ مِنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائشَةَ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ بمثُّله صَرِيْنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ عُمَرَ بْن كُمَّـد عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمْعُتُ أَنْ عُمرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَازَالَ جَبْرِيلُ يُوسِيني بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَوِرَّتُهُ **مَرَّت**َ أَبُوكَامِلِ الْجُحْدَرِيُّ وَإِسْحَقُ بِنُ إِبَرَاهِيمَ «وَاللَّفْظُ لاسْحْقَ. قَالَ أَبُو كَامل حَدَّتَنَا وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْـ بَرَنَا عَبْدُ الْعَرِيرِ ثُنَّ عَبْدُ الصَّمَد العَمَّ حَدَّثَنَا أَبُو عْرَانَ الْجَوْنَى عَنْ عَبْد الله بْنِ الصَّامت عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ

ذلك فور أهلكهم أى أسوأ حالا منهــم بمــا يلحقه من الاثم فى عيبهم والوقيعة فيهــم وربمــا أداه ذلك الى العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم والله أعلم

\_ . الله الوصية بالجار والاحسان اليه على -

فيهذه الأحاديث الوصية بالجار و بيانعظم حقه وفضيلة الاحسان اليه وفي الحديث ﴿ فَأَصِبُهُمُ مِنْهُ اللَّهِ عَلَى منه بمعروف﴾ أي أعظيم منه شيئاً

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاأَبَا ذَرِّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثُرُ مَا هَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ مِرَثِنَ الْوَبَكْرِ بِنُ أَي شَيْبَةً حَدِّثَنَا أَبْنُ إِدْرِيسَ أَخْسَرَنا شُعْنَةً ح وَحَدَّنَا أَبُوكُرْيْبِ حَدَّتَنا أَبْنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنا شُعْبَةً عَنْ أَبِي عَمْرَانَ الْجَوْثِي عَنْ عَيْدِ الله بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَلِي ذَرِّ قَالَ إِنَّ خَلِيلِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي إِذَا طَبَخْتَ مَرَقاً فَأَكْثِرُ مَاءُهُمُ ٱلْظُرُ أَهُلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَاتِكَ فَأَصْبُهُمْ مَنْهَا مَهْمُ أَوْصَانِي إِذَا طَبَخْتَ مَرَقاً فَأَكْثِرُ مَاءُهُمُ ٱنْظُرُ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ

صِّشَىٰ أَبُو غَسَّانَ الْمُسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَوُعَامِرٍ وَيَغِي الْحُزَّازَ » عَنْ أَي عُمْرَانَ الْجُوْنِيُّ عَنْ عَلْدِ الله بَنِ الصَّامِتِ عَنْ أَي ذَرِّ قَالَ قَالَ لَى النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَّحْفَرُنَّ مِنَ الْمُعْرُوفِ شَيْئًا وَلُو أَنْ نَلْقِي أَخَاكَ بُوجُهِ طَلْقَ

مَرْشُ أَبُو بَكُرِ بِنُ أَى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلَى ْبُنُ مُسْدٍ وَحَفْصُ بْنُ غَيَاثَ عَنْ بُرِيْدُ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِى بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ إِذَا أَتَاهُ طَالَبُ حَاجَة أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَانِه فَقَالَاشْفَعُوا فَلْتُوْجُرُوا وَلَيْقَضْلُلهُ عَلَى لِسَانِ بَيْهِ مَاأَحَبً

قوله صلى الله عليه وسَلَم ﴿ وَلُو أَن تَلَقَ أَخَاكَ بُوجِهُ طَاقَ ﴾ روىطُلَقَ عَلَى ثلاثة أوجه اسكان اللام وكسرها وطلبق بزيادة ياء ومعناه سهل منبسط . فيه الحمت على فضل المعروف وماتيسر منه وإن قل حتى طلاقة الوجه عند اللقاء

### ـــــي باب استحباب الشفاعة فياليس بحرام على ـــــ

فيه استحباب الشفاعة لآصحاب الحوائج المباحة سواءكانت الشفاعة الى سلطان و وال ونحوهما أم الى واحد من الناس وسواءكانت الشفاعة الى سلطان فى كف ظلم أو اسقاط تعزير أو فى

ـــــــ باباستحباب طلاقة الوجه عند اللقاء كيهـــــــ

صَرَّتُ أَبُوبَكُر بِنُ أَي شَيْنَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنْ عُيِنَةَ عَنْ بُرِيْدِ بِنَ عَبْدِ الله عَنْ جَدَّهُ عَنْ أَيْ مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْ جَدَّهُ الله عَنْ عَلَمْ الله عَنْ الله عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَمُ عَلَمُ ع

تخليصُ عطاء لمحتاج أو نحو ذلك وأما الشفاعة فى الحدود فحرام وكذا الشفاعة فى تتميم باطل أو ابطال حق ونحو ذلك فهى حرام

-- ﴿ بَابِ استحبابِ مجالسة الصالحين ومجانبة قرناه السواء ١٠٠٠-

فيه تمثيله صلى الله عايه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك والجليس السوء بنافخ الحكير وفيه فضيلة بجالسة الصالحين وأهوا لخير والمر وءة ومكارم الاخلاق والورع والعلم والادب والنهى عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس أو يكثر فجره و بطالته ونحو ذلك من الأنواع للمنهمة ومعنى فريحذيك مح يعطيك وهو بالحاء المهمة والذال وفيه طهارة العملة والمنال واستحبابه و جواز يبعه وقد أجمع العلماء على جميع هذا ولم يخالف فيه من ومتد به ونقل عن الشيعة نجاسته والشيعة على لا يعتد بهم في الاجماع ومن الدلائل على طهارته الاجماع وهذا الحديث وهو قوله صلى الله علم واما أن ببتاع منه والنجس لا يصح بيعه ولانه صلى الله عليه وسلم كان يستعمله في بدنه و رأسه و يصلى به ويخبر أنه أطيب الطيب ولم يزل المسلمون على استعاله و جواز بيعة قال القاضى وما روى من كراهة العمرين له فليس فيه نص منهما على نجاسته و لا صحت الرواية عنها بالكراهة بل صحت قسمة عربن الخطاب المسك على نساء المسلمين والمعروف عن ابن عمر استعاله وإنه أعلم

مِرْشِ الْمُحَدَّدُ مِنْ عَبْد الله مِن قُهْزَاذَ حَدَّثَنَا سَلَةَ مِنْ سُلَهْانَ أَخْسَرَنَا عَبْدُ الله أَخْسَرَنَا مَعْمَرٌ عَن أَبْن شَهَابِ خَدَّتَني عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ خَرْمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائشَةَ ح وَحَدَّثَنَى عَبْدُ الله ثُنُ عَبْد الرَّحْن بْن مَهْرَامَ وَأَبُو بَكُر بْنُ إِسْحَقَ «وَاللَّفْظُ لَهُمَا» قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْهَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ ٱللهِ ثُنَّ أَنِّي بَكْرِ النَّا عُرْوَةَ مْنِ الزَّبِيرِ أُحْبَرُهُ أَنَّ عَائْشَةَ زَوْجَ النَّيِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمْ قَالَتْ جَاءَتْنِي ٱمْرَأَةٌ وَمَعَهَا ٱبْنَتَانَ لَهَا فَسَأَلْتَنِي فَلَمْ تَجَدْ عنْدي شَيْئًا غَيْرٌ تَمْرَة وَاحَدَة فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَأَخَذَتْهَا فَقَسَمَتْهَا بِينْ ٱبْنَتَهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مْنَهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ غَفَرَجَتْ وَأَبْنَتَاهَا فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَحَدَّثُهُ حَديثُهَا فَقَالَ النَّىٰ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَن ابْتُلَى مَنَ الْبِنَات بشَيْء فأَحْسَنَ الَهِنَّ كَنَّ لَهُ سَتْرًا مِنَ النَّارِ صَرَبْنِ قُتَيْبَةُ بْنُسَعِيد حَدَّثَنَا بَكُرٌ ﴿ يَعْنِي أَبْنَ مُضَرَ ﴾ عَن أَبْنِ الْهَاد أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي زِيَادِ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ حَدَّتَهُ عَنْ عَرَاكَ بْنِ مَالِكَ سَمَعْتُهُ مُحَدَّثُ عُمْرَ بْنَ عَبْد الْعَزِيزِ عَنْ عَائشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْنِي مسْكِينَةٌ تُحْملُ أَبْنَيْنِ لَهَا فَأَطَعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَات

#### \_\_\_\_ باب فضل الاحسان الى البنات كي ــــــ

فى هذه الاحاديث فضل الاحسان الى البنات والنفقة عليمن والصبر عليهن وعلى سائر أمورهن قوله ﴿ إِن بهرام ﴾ هو بفتح الباء وكسرها . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ مَن ابْتَلَى مِن البنات بشى،﴾ انمسا ماه ابتلاء لان الناس يكرهونهن فى العادة قال الله تعالى واذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم . قوله ﴿ ان زيادين أبى زياد مولى ابن عياش حدثه عن عراك﴾ هو عياش بالمثناة والشين المعجمة وهو زياد بن ابى زياد واسم أبى زياد ميثرة المدنى المخزومى

فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحَدَه منهُمَا تَمْرَةً وَرَفَعَتْ إِلَى فَهَا تَمْرَةً لَتَأْكُلَهَا فَاسْتَطْعَمَتُهَا الْبُنَاهَا فَشَقَّت الَّثْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُريدُ أَنْ تَأْكُلَهَا يَيْنَهُمَا فَأَغْجَنِي شَأْنُهَا فَذَكَرْتُ النَّى صَنَعَتْ لرَسُول الله صَـلِّي أَللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ٱلله قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بَهَا الْجَنَّةَ أَوْ أَعْتَقَهَا بَهَا منَ النَّار صَرَشَى عَمْرُو النَّاقَدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبِيرْ يُ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بنُ عَبد الْعَرَىز عَنْ عَبَيْد الله أَبْنِ أَبِي بَكْرِ بِنْ أَنَسِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْن حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقَيَامَة أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعُهُ

مَرْشِ يَحْىَ بْنُ يَحْىَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالك عَن أَبْن شَهَاب عَنْ سَعيد بن المُسَيَّ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَمُوتُ لِأَحَد مَنَ الْمُسْلمينَ ثَلَاَّةٌ مُنَ الْوَلِدَ فَتَمَسُّهُ النَّارُ إِلَّا تَعَلَّةَ الْقَسَمِ مَرْشِ أَبُو بَكُر بْنُ أَنِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقَدُ وَزُهَيْرُ

مولى عبد الله بن عياش بالمعجمة ابن أبي ربيعة بن المغيرة . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من عال جاريتين حتى تبلغاً]جا. يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه ﴾ ومعنى عالهما قام عليهما بالمؤنة والتربية ونحوهما مأخوذ من العول وهو القرب ومنه ابدأ بمن تعول ومعناه جاءيوم القيامة أنا وهو كياتين

🦋 باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه 🎇...

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا تموت لاحدمن المسلمين ثلاثةمن الولد فتمسه النار الاتحلة القسم ﴾ قال العلمــاء تحلة القسم ما ينحل به القسم وهو اليمين وجاء مفسراً فى الحديث أن المرا دقوله تعالى وانزمنكم الا واردها وبهذا قال أبو عبيد وجمهورالعلماء والقسم مقدر أى والله ان منكم الا واردها وقيل المراد قوله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين وقال ابن قتيبة معناه تقليل مدة ورودها قال وتحلة القسم تستعمل فى هذا فى كلام العرب وقيل تقديره و لا تحلة القسم

مُن حَرْبِ قَالُوا حَدَّثَنَا مُفْيَانُهُ وَيُنْهَ حِ وَحَدَّثَنَا عَدْ بِنُ حَمِيْدٍ وَأَبْنَرَ الْعِ عَنْ عَبْدالرَّزَاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كَلاُهُمَا عَنِ الْزُهْرِيِّ باسْنَادِ مَالكُ وَبَمْفَى حَديثِهِ إِلَّا أَنَّ في حَديث سُفْيَانَ فَلَجَ النَّارَ إِلَّا تَحَلَّةَ الْقَسَمِ صَرْشَ قُتَيْةُ ثِنَّ سَعِيدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْفَرْيزِ ﴿ يَعْنَى أَبْنَ مُمَّدُ ۗ » عَنْ سُمْيِلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لنسْوَة مَنَ الْأَنْصَار لَايُمُوتُ لَاحْدًا كُنَّ ثَلَالَةٌ مَنَ الْوَلَدِ فَتَحْنَسَهُ إِلَّا دَخَلَتِ الْجُنَّةَ فَقَالَتِ أَمْرَأَتُ مَهُمْ أُواثَنيْن يَارَسُولَ اللهَ قَالَ أَوِ اثْنَيْنِ مَرْشِ أَبُوكَاملِ الجَنْعْدَرِيْ فَصَدْلُ بْنُ حُسَيْنِ حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَة عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْأُصْبَالَيِّ عَنْ أَبِي صَالِح ذَكُوانَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَامَت أَمْرَأَةٌ لِلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهٰ ذَهَبِ الرِّجَالُ بحَديثك فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّنَا مَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ قَالَ اجْتَمَعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَاجَتُمُونَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَمُونَ ثَنَّا عَلَيْهِ اللّه ثم قَالَ مَا مُنكُنّ مِن ٱمْرَأَة تُقَدُّمُ بَيْنَ يَدَيُّهَا مَنْ وَلِدَهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانُوا لَهَا حَجَابًا مَنَ النَّارِ فَقَالَت أَمْرَأَةٌ وَاثْنَيْنَ وَاثْنَيْنَ وَاثْنَيْنَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاثْنَيْنَ وَاثْنَيْن مِرْشُ نُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَر حِ وَحَدَّثَنَا عُبِيْدُ الله أَبُنُ مُعاذَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرِّهْنِ بْنِ الْأَصْبَالِيِّ فِي هٰذَا الْاسْناد بمثل مَعْنَاهُ

أى لا تمسه أصلا و لا قدراً يسيراً كتحلة القسم والمراد بقوله تعالى وان منكم الاواردها المرور على الصراط وهو جسر منصوب عليها وقبل الوقوف عندها . قوله صلىالله عليه وسلم ﴿ ثلاثة من الولد ثم سئل عن الاثنين﴾ فقال واثنين محمول على أنه أوحي به اليه صلىالله عليه وسلم عند.

وَزَادَا جَمِيًّا عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَبْـد الرِّحْن بْن الْأَصْبَهَانَى قَالَ سَعْتُ أَبَا حَارِم يُحدَّثُ عَن أَى هُرِيرَةَ قَالَ ثَلاَثَةً لَمْ يَتْلُغُوا الْحَنْثَ مِرْشِ سُويْدُ بْنُ سَعِيد وَمُحَدُّ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى «وَتَقَارَيَا فِي اللَّفْظ» قَالَا حَدَّثَنَا الْمُثْمَرُ عَنْ أَبِيه عَن أَبِي السَّليلِ عَنْ أَي حَسَّانَ قَالَ قُلْتُ لأَبِهُ وَرُبِرَةَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لَيَ أَنَّانَ فَمَا أَنْتَ نَحَدَّثِي عَنْ رَسُولُ أَللهُ صَلَّم الله عَلَيْهُ وَسَلَّم تَحَديث تُعْلِيبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مُوْتَانَا قَالَ قَالَ نَعْمُ صَغَارُهُمْ دَعَاميصُ الْجَنَّة يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ أَقِ قَالَ أَبُويَهُ فَيَأْخُذُ بُثُوْبِهِ أَوْ قَالَ يَبَدُهُ كَمَا ٓ أَخُذُ أَنَا بِصَنْفَة تُوْبِكَ هَذَا فَلا يَتْنَاهَى أَوْ قَالَ فَلا يَنْتَهى حَتَّى يُدْخَلَهُ اللَّهُ وَأَبَّاهُ الْجُنَّةَ وَفِي رَوَايَة سُوَيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو السَّليل وَحَدَّثَنَيه عُبَيْدُ الله بْنُ سَعيد حَدَّثَنَا يُحَى « يَعْنَى أَبْنَ سَعيد » عَن التَّيْمِيِّ لَهِذَا الْاسْنَاد وَقَالَ فَهَلْ سَمْعَتَ من رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ شَيْتًا تُطَيِّبُ به أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ نَعْم صَرْف أُبو بَكْر أَبْنُ أَقِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الله بْنِ نَمَيْرِ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَيْجِ وَٱللَّفْظُ لأبي كمر ، قالُوا حَدَّثْنَا حَفْصٌ « يَعْنُونَ ابْنَ غَيَاث » ح وَحَدَّثَنَا نُمَرُ بْنُ حَفْص بْن غَيَاثَحَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدَّه طَلْق بْن مُعَادِيَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْن عَمْرِو بْن جَرِير عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَتِ امْرَأَةُ

سؤالها أوقبلهوقدجا. في غير مسلم و واحداقو له ﴿لم يبلغوا الحنث﴾ أي لم يبلغوا سالتكليفالذي يكتب فيه الحنث وهو الاتم قوله ﴿صغارهِ دعاميص الجنة﴾ هو بالدال والدين والصادالمهملات واحدهم دعموص بضم الدال أي صغار أهلها وأصل الدعموص دو يبة تكون في المساء لاتفارقه أي ان هذا الصغير في الجنة لايفارقها وقوله ﴿بصنفة ثوبك﴾ هو بفتح الصاد و كسر النون وهو طرفه و بقال لهما أيضاصذيمة . قوله ﴿فلا يتناهى﴾ أو قال ينتهى حتى يذخله القواباه الجنة . يتناهى

النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَيِّ لَهَا فَقَالَتْ يَانِيَّ اللهُ أَدُّعُ اللهَ لَهُ فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَالَالَةَ قَالَ دَفَنْتُ ثَلَائَةً قَالَ دَفَنْتُ مَلَائَةً قَالَ دَفَنْتُ مَنْ يَنْهُمْ عَنْ جَدَّهُ ثَلَائَةً قَالَتْ نَعْمُ مِنْ يَنِهُمْ عَنْ جَدَّهُ وَقَالَ الْبَاقُونَ عَنْ طَاقِي وَلَمْ يَذُكُرُوا الْجَدَّ حَرَّمْنَ قَنْيَةً ثَنِّ مَنْ عَيد وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ قَالَا مَحْرَبُو عَنْ اللهِ وَمُورِهِ بَنْ عَمْرو بْنُ جَرِير عَنْ طَلْقَ بْنُ مُعَلَو بَنْ جَرِير عَنْ أَقِي هَرَبُونَ قَالَ جَلَتَ الْمَرَاةُ لَل النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَبْنِ لِهَا فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهُ عَنْ مَنْ كَلَوْلَةً قَالَ لَقَد احْتَظَرْتَ بِحِظَالِ شَديد مِنَ النَّارَ قَالَ وَشَرِير عَنْ طَلْقِ وَلَمْ ذَكُولُ اللهُ عَنْ لَكُونَةً قَالَ لَقَد احْتَظَرْتَ بِحِظَالِ شَديد مِنَ النَّارَ قَالَ وَشَرِير عَنْ طَلْقِ وَلَمْ ذَلَوْ كَوْلَةً قَالَ لَقَد احْتَظَرْتَ بِحِظَالِ شَديد مِنَ النَّارَ قَالَ وَشَرِدُ عَنْ طَلْقٍ وَلَمْ ذَلَوْ كَلَالَةً قَالَ لَقَد احْتَظَرْتَ بِحِظَالِ شَديد مِنَ النَّارَ

رَرْتُ وُهُورُ "َنْ حَرْبٍ حَدَّتَنَا جَرِيرْ عَنْ سُمِيل عَنْ أَيه عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ قَالَ وَسُولُ أَلله

وينتهى بمنى أى لا يتركه . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لقد احتظرت بحظار شديدمن النار ﴾ أى المنتحت بمانع وثبق وأصل الحظار بكسر الحاء وفتحها ما يجعل حول البستان وغيره من قصبان وغيرها كالحائط وفى هذه الاحاديث دليل على كون أطفال المسلمين فى الجنة وقد نقل جماعة فيهم اجماع المسلمين وقال المازرى أما أو لاد الانبياء صاوات الله وسلامه عليهم فلاجماع متحقق على أنهم فى الجنة وأما أطفال من سواهم من المؤمنين فجماهير العلماء على القطع لهم بالجنة ونقل جماعة الاجماع فى كونهم من أهل الجنة قطعا لقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحققا بهم ذريتهم وتوقف بعض المتكلمين فها وأشار الى أنه لايقطع لهم كالمكلمين فها وأشار الى أنه لايقطع لهم كالمكلمين والله أعلى

- هي باب اذا أحب الله عبدا أمر جبريل فأحبه وأحبه أهل السماء عبد المراس » (ثم يوضع له القبول في الأرض »

وذكر في البعض نحوه . قال العلماء محبة الله تعالى لعبده هي ارادته الحير له وهدايته وانعامه عليه

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَاجِبْرِيلَ فَقَالَ إِنَّى أَحْبُ فَلَاناً فَأَحَّمُّ قَالَ وَ عُرِهُ مِنْ مُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءُ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كُبُّ فَلَاَّا فَأَحُوهُ فُحُنَّهُ أَهْلُ السَّمَاءُ قَالَ ثُمُّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنَّى أَبْغضُ فُلَانًا فَابَعْضُهُ قَالَ فَيغْضُهُ جَبْرِيلٌ ثُمَّ يُنَادى في أَهْلِ السَّمَا. إِنَّ اللَّهَ يَغْضُ فُلانًا فَأَعْضُوهُ قَالَ أَنْ عَبْدِ الرِّحْنِ الْقَارِيِّ، وَقَالَ قُنْيَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ «يَعْنَي الدَّرَاوَرْديَّ » ح وَحَدَّنَاهُ سَعِيدُ بْنَ عَمْرُ وِ الْأَشْعَىٰ أَخْبَرَنَا عَبْرُ عَنِ الْعَلَاء بْنَ الْمُسْيَبِ ح وَحَدَّثَنَى هرون أَنْ سَعِيد الْأَيْلِي حَدَّتَنَا أَنْ وَهُبِ حَدَّتَنِي مَالكُ وَهُو أَنْ أَنَّسَ كُلُهُمْ عَنْ سَهَيل سِذَا الْاسْنَادَ غَيْرَ أَنَّ حَديثَ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ لَيْسَ فيه ذكْرُ الْبُغْض حَدَّثْنِي عَمْرُو النَّاقدُ حَدِّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ أَبِّي سَلَمَةَ الْسَاجشُونُ عَنْ سُهيل أَنْ أَبِي صَالحِ قَالَ كُنَّا بِعَرَفَةَ فَرَعُرُ مِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَلَى الْمُوسَمِ فَقَامَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ الَيْهِ فَقُلْتُ لاِّنِي يَاأَبَتِ إِنِّي أَرَى اللَّهَ يُحِبُّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ لَمَا لَهُ

ورحمته و بغضه ارادة عقابه أوشقاوته ونحوه وحب جبريل والملائكة يحتمل وجهين أحدهما استفارهم له وثناؤهم علمه ودعاؤهم والثاني أن بحبهم على ظاهرها المعروف من المخلوفين وهو ميل القلباليه واشتيافه الميلقائه وسبب حيهم اياه كونه مطيعاً لله تعالى مجبوبا له ومعنى يوضعها القبول في الأرض أى الحب في قلوب الناس ورضاهم عنه فتعيل اليه القلوب وترضى عنه وقدجاء في دواية فتوضعه المحبة . قوله (وهو على الموسم) أي أمير المحجج

مِنَ الْحُبُّ فِي قُلُوبِ النَّاسِ فَقَالَ بِأَيْكَ أَنْتَ سَمِعْتَ أَبًا هُرِيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلِ حَدِيثَ جَرِيرِ عَنْ سُهْيْلِ

َ مَرَّشَ أَنْ يَدُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَرُورِ « يَعْنَى أَبْنَ مُحَدِّه عَنْ سُهِيلِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهَ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَرُورَ أَحُ جُنُودٌ جُنَّدُةُ فَمَا تَعَلَى مَنْهَا النَّكَ وَمَا تَنَا كُرْ مَنْهَا أَخْتَلَفَ مَتْ عَنْ أَيْهِ مُرَرِّةَ اللهِ مَرْرَةَ بَحِدِيثَ يَرْفَعُهُ قَالَ النَّاسُ مَعَادَثُ مَعْدُرُ اللهِ عَنْ اللهِ مُرَرَّةَ بَحَدِيثَ يَرْفَعُهُ قَالَ النَّاسُ مَعَادَثُ مَعَادَنُ الْفَصَّة وَالذَّهِ خَيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ عَنْدَ اللهُ اللهَ عَنَا كَوْ مَنْهَا أَتَنَافَ وَمَا تَنَا كَرُّ مَنْهَا أَخْلَفَ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مِرْثِ عَبْدُ اللهُ بْنُ مُسَلَمَةً بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَيِ طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ أَنَّ أَعْرَ النَّا قَالَ لَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ مَنَى السَّاعَةُ قَالَ

### ــ ﴿ أِبِّ الْأَرُواحِ جَنُودُ مُجَنَّدُهُ ﴾ . ــ

قوله صلى الله عليه وسلم والارواح جنو دينده في العارض منها التلف ومانناكر منها اختلف كه قال العلماء معناه جموع بحتمعة أو أنواع عتلفة وأما تعارفها فهو لامر جعلها الله عليه وقيل انها موافقة صفاتها التي جعلها الله عليها وتناسبها في شيمها وقيل لانها خلقت بحتمعة ثم فرقت في أجسادها فن وافق بشيمه ألفه ومن باعده نافره وخالفه وقال الخطابي وغيره تألفها هو ماخلقها الله عليه منالسعادة أوالشقاوة في المبتدأ وكانت الارواح قسمين متقابلين فاذا تلاقت الاجساد في الدنيا التلفت واختلفت بحسب ماخلقت عليه فيميل الاخيار الى الاخيار والاشرار الى الاشرار الى الاشرار

لهُ رُسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَاأَعَدُدْتَ لَهَا قَالَ حُبَّ اللهَ وَرَسُولِهِ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخْبَبَتَ مَرَضَ الْبَوْبَ وَكَالَّهُ مِنْ وَالنَّاقَدُ وَرُهِرُ بُنُ حَرْبٍ وَمُحَدَّ بُنُ عَمْاللهِ أَنْ مُولِهِ وَالنَّاقِدُ وَرُهِرُ بُنُ حَرْبٍ وَمُحَدَّ بُنُ عَمْاللهِ أَنْ مَنْ أَنِّى فَالنَّاقُ مُقَالًا مُنْ مَا أَنْهُ مِنْ النَّى فَالنَّاقُ وَرُهُورُ بُنُ مُنِدًا قَالَ وَلَكَنَّى أَصِبُ اللهَ وَرُولُونُ وَالنَّاقِ مُعْدَرٌ مَنَ النَّمَ فَالنَّاقُ مُنْ اللَّمُ وَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ أَصِبُ اللهَ وَرَادُ وَاللَّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ أَصِبُ اللهَ وَمَا أَنْهُ مَنْ أَوْمُ مِنْ أَخْبُتَ . حَدَّنَيْهِ مُحَدُّ بُنُ رَافِعٍ وَعَدُّ بُنُ حُمِّيْ فَالَ عَبُدُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنَ النَّمُ مِنْ أَعْدُونَ عَلَيْ اللهُ أَنْ وَلِكُنَّى أَصِيلًا اللهُ أَنْ رَافِعٍ حَدَّتَى أَنِّسُ بُنُ مَالِكَ أَنْ وَلِكُنَى أَسُولُ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَيْرُ اللهُ عَيْرُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ أَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَمْلًا عَمْلًا عَمْلُونَا مَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ــ ﴿ بَابِ المرء مع من أحب ﴿ بِهِ ..ــ

قوله صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن الساعة ﴿ ماأعددت لهـا قال حبالله و رسوله قال أنت مع من أحب. فيه فضل حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصالحين وأهل الحير الاحياء والاموات ومن فضل بحبة الله ورسوله امتثال أمر هما واجتناب نهيما والتأدب بالاداب الشرعية و لايشترط في الاتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم ادانو عمله لكان منهم ومثلهم وقد صرح في الحديث الذي بعد هذا بذلك فقال أحب قو ما ولما يلحق بهم قال أهل العربية لما نني للساخي المستمر فيدل على نفيه في الماضي و في الحال بخلاف لم فانها تدل على الماضي و في الحال بخلاف من كونه معهم أن تدكون منزلته وجزاؤه مثلهم من كل وجه. قوله ﴿ ماأعددت لها كثير ﴾ ضبطوه في المواضع كلها من هذه الإحاديث بالثاء المثلة و بالاباء الموحدة وهما محيحان وقوله ماأعددت لها كثير صلاة و لاصرام و لاصدقة

ثَابِتُ الْمُنَانِيْ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكَ قَالَ جَاهَ رَجُلُ الى رَسُولُ اللهِ صَالَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَا,َ سُو لَ اللهَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَا أَعْدَدْتَ للسَّاعَةِ قَالَ حُبِّ اللهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَانَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنْسُ فَمَا فَرَحْنَا بَعْدَ الْإسْلام فَرَحًا أَشَدَّ مَنْ قَوْل النِّي صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَاتَكَ مَعَ مَنْ أَحْبُثَ قَالَ أَنْسُ فَأَنَا أُحْبُ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَأَبا بَكُرُ وَعُمَرَ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلُ بِأَعْمَالُهُمْ صَرَقِنِهِ مُجَدِّبُنُ عَبَيْدِ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا جَعَفُر بن سُلْمَان حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْمُنَانِيُّ عَنْ أَنَس بِن مَالك عَن النِّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرُ قَوْلَ أَنْسَ فَأَنَا أُحتُ وَمَا بَعْدَهُ مِرْشِ عُمْهِانُ بِنَ أَي شَيْبَةَ وَ إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ إِسْحَقُ أُخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالَم بْنَ أَبِي الْجُعْدِ حَدَّثَنَا أَنِّسُ بْنُ مَالك قَالَ بَيْنَمَا أَنَا وَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ خَارِجَيْن من الْمُسْجِد فَلَقينَا رَجُلًا عنْدَ سُدَّة الْسُجِد فَقَالَ يَارَسُولَ الله مَتَى السَّاعَةُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَاأَعُدُتَ لَمَا قَالَ فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اُسْتَكَانَ ثُمَّ قَالَ يَارَسُولَ الله مَاأَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صَلاَة وَلاَصيام ولاَ صَدَقَة وَلَكِنِّي أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ فَأَتْ مَعَ مَنْ أَحْبَتَ مَرَثَى مُحَمَّدُ بنُ يَحَى بن عَدْ الْعَرِيزِ الْيَشْكُرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله فِن عُبْانَ فِن جَبَلَةَ أَخْبَرَنِي أَلَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرو أَبْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالَم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَنَسَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخُوه حَرْثُ وَنُدِيُّهُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسَ حِ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ فَالاَ

أيغير الفرائض معناه ماأعددت لها كثير نافلة من صلاة والاصيام والاصدقة. قوله ﴿عند سدة

حَدَّنَا مُحَدِّدُ مِنْ جَعَفَر حَدَّثَنَا شُعِبُهُ عَنْ قَنَادَةَسَمْتُ أَسَّا حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمُسْمَعَي وَمُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ «يَعْنَى أَبْنَ هَشَام» حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَسَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَهَا الْحَديث صِّرْتُ عَبَّانُ بِنُ أَى شَيْنَةً وَ إِسْحَقُ نُ إِرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْ بَرَنَا وَقَالَ عُثَاثِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَسُ عَنْ أَبِي وَائل عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَقَالَ يَارَسُولَ الله كَيْفَ رَى فِي رَجُلِ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُرَهُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ مَرْشُ مُحَمَّدُ مِنْ الْمُثْنَى وَابْنِ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبْنُ أَنِّي عَدَى ح وَحَدَّثَنيه بشر أَبْنُ خَالدَ أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ « يَعْنَى أَبْنَ جَعْفَر » كَلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبْنُ ثُمَيْر حَدَّثَنَا أُبُو الْجُوَّابِ حَدَّثَنَا سُلْمَانُ بْنُ قَرْم جَمِيعًا عَنْ سُلَمْانَ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَدْ الله عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ حَرِّمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ حَرَّتُنَا أَبُومُعُاوِيةً ح وَحَدَّنَا أَبْنِ مُمِير حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيةً وَمُحَمَّد بن عَبِيد عَن الْأَعْمَش عَن شَقيق عَن أَلَى مُوسَى قَالَ أَنِّي النَّبِيِّ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلْ فَذَكَرَ مَثْلِ حَديث جَرير عَن الأُعْمَش

حَرَثُ يَحْيَ بْنُ يَعْيَ الْنَّمِيُّ وَأَوُ الرَّيْعِ وَأَبُو كَامِلْ فَصَالُ بْنَ حُسَيْنَ ، وَاللَّفْظُ ليَحْنَى، وَاللَّفْظُ ليَحْنَى، وَاللَّفْظُ ليَحْنَى، قَالَ يُحْنَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانَ حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدَ عَنْ أَبْدِي عَرْانَ الْجُوْفَى عَنْ عَبْد الله

المسجد) هي الظلال المسقفةعند باب المسجد. قوله (حدثنا سليان بن قرم) هو بفتح القاف واسكان الراء وهو ضعيف لكن لم يحتج به مسلم بلذكره متابعة وقد سبق أنه يذكر في المتابعة بـ ض الضعفاء والله أعلم

أَنِ الصَّامَتِ عَنْ أَنِي ذَرَ قَالَ قِبَلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَرَائِتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْمُعَلَّمِ مِنَ الْخَيْرِ وَيُحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ تَلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِن حَمِّمُ الْوَبِهُمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِن حَمِّمُ الْوَبِهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَكِيعٍ ح وَحَدَّتَنَا مُحَدِّبُ بَشُولً وَدَّتَنَا مُحَدِّبُ بَنَّ النَّصُرُ اللهُ عَنْ وَكِيعٍ ح وَحَدَّتَنَا مُحَدِّبُ اللَّهُ مَعْمَلُ مَ وَحَدَّتَنَا إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا النَّصُرُ كُمُ مُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَنِي عَمْرَانَ الجَوْقَى بِالسَّادَ مَادِين رَيْدِ بِمِثْلِ حَدِيثٍ عَبْدُ الصَّمَدِ وَيُحْمَدُهُمْ عَنْ شُعْبَةً غَيْرَ اللهُ عَلَيْ وَفِي حَدِيثٍ عَبْدُ الصَّمَد وَيُحْمَدُهُمْ عَنْ شُعْبَةً غَيْرًا عَبْدُ الصَّمَد وَيُحْمَدُهُ أَنَّ فَى عَدِيثُهُمْ عَنْ شُعْبَةً غَيْرَ عَبْد الصَّمَد وَيُحِبَّدُ النَّاسُ عَلَيْهُ وَفِي حَدَيثَ عَبْدُ الصَّمَد وَيُحْمَدُهُ وَاللهُ عَلَيْ وَفِي حَدَيثَ عَبْدُ الصَّمَد وَيُحْمَدُهُ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ كَا قَالَ حَمَّادُ وَيَحْمَدُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَفِي حَدَيثَ عَبْدُ الصَّمَد وَيُحْمَدُهُ النَّاسُ كَا قَالَ حَمَّادُ اللْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ النَّاسُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ وَالْعَمْدُ وَيُحْمَدُهُ الْمُعْمَالُونَامُ النَّاسُ كَالْمُ الْمُعْلَمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَامِلُونَا الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ النَّهُمُ عُنْ الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْمُعْلَمُ وَالْعَلَيْمُ الْعَلْمُ وَلَامِهُ الْمُ الْعُنْمُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَلِيثُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمِيلُ عَلَيْمُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمِلُ عَلَيْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ عَلَيْمُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمَلِيمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ عَلَيْمُولُ اللْمُعِلَمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُ عَلَيْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُولُ اللْمُو

## كتاب القدر

مَرْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَدَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيةً وَوَكِيعٌ - وَحَدَّثَنَا مُعَد بن عَبدالله

\_ بين أب إذا أنى على الصالح فهى بشرى ولا تضره بين .... قوله ﴿ أَرَايت الرجل يعمل العمل من الحير وبحده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن ﴾ وفي رواية ويجه الناس عليه قال العلماء معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير وهى دليسل على رضاء الله تعالى عنه ومحبته له فيحبه الى الخلق كما سبق في الحديث ثم يوضع له القبول في الأرض هذا كله اذا حمده الناس من غير تعرض منه لحدهم والا فالتعرض مذموم

### كتاب القدر

\_\_\_\_\_ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه ﷺ\_\_\_\_\_\_ ﴿ وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ﴾

قوله ﴿حدثنا رسول الله صلى ألله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه

أَيْنَ نَمْيرِ الْهَمْدَانِيْ ﴿ وَاللَّفْظُ لَهُ ﴾ حَدَّثَنَا أَيِ وَالُّو مُعَاوِيَةَ وَوكِيحٌ قَالُوا حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْرِوَهْبِ عَنْ عَبْدِاللهِ فَالَجَدْ تَنَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادَقُ المُصَّدُوقُ إِنَّ أَحَدُكُمْ يَجْدَمُ خَلْقُهُ فَي بَقَانِ أَمْهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذلكَ عَلْقَةً مِثْلَ ذلكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذلكَ مُضْفَةً مِثْلَ ذلكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيْنَفُخُ فِيهِ الزَّوحَ وَيُؤْمَمُ بِأَرْبَعِ

فى بطن أمه أربعين يوما ثم تكون فى ذلك علقة مثل ذلك ثم تكون فى ذلك مصغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخفيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشق أوسعيد ﴾ أما قوله الصادق المصدوق فعناه الصادق في قوله المصدوق فيما يأتي من الوحي الكريم وأماقوله إن أحدكم فبكسرالهمزة علىحكاية لفظه صلىالله عليه وسـلم . قوله بكتب رزقه هوبالباءالموحدة في أوله على البدل من أربع وقوله شقى أو سعيد مرفوع خبر مبتمدا محذوف أي وهو شقى أو سعيد . قوله صلى الله عليه وسلمفىهذا الحديث ﴿ ثُم يرسل المالك ﴾ ظاهره أن إرساله يكون بعد مائة وعشرين يوما وفىالرواية التي بعد هذه يدخل الملك على النطفة بعد ماتستقر فىالرحم بأربعين أوخمسة وأربعين ليلة فيقول يارب أشقى أم سعيد وفى الرواية الثالثة اذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليسلة بعث الله اليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وفى رواية حذيفة بن أسيد إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك وفي رواية ان ملكا موكلا بالرحم اذا أراد الله أن يخلق شيئاً باذنالله لبضع وأربعين ليلة وذكر الحديث وفي رواية أنس ان الله قدوكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة قال العلماء طريق الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة ومراعاة لحال النطفة وأنه يقول يارب هــذه علقة هذه مضغة فىأوقاتها فكل وقت يقول فيه ماصارت اليه بأمر الله تعالى وهو أعلم سبحانه ولكلام الملك وتصرفه أوقات أحدها حين يخلقها الله تعالى نطفة ثم ينقلها علقة وهو أول علم الملك بأنه ولد لأنه ليس كل نظفة تصير ولدا وذلك عقب الاربعين الأو لى وحينئذيكتب رزَّة وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته ثم للملك فيه تصرف آخر في وقت آخر وهو تصويره

وخلق سمعه و بصره وجلده ولحمه وعظمه وكونه ذكرا أم أنثى وذلك انمـــا يكون في الأربعين الثالثة وهي مدة المضغة وقبـل انقضاء هذه الاربعين وقبل نفخ الروح فيه لأن نفخ الروح لايكون إلابعد تمسام صورته وأماقوله فىإحدى الروايات فاذا مر بالنطقة ثنتان وأربعون ليلة بغث الله اليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يارب أذكر أم أنثى فيقضى ربكماشاء ويكتب الملك ثم يقول يارب أجله فيقول ربكماشاء ويكتب الملك وذكر رزقه فقال القاضي وغيره ليس هو على ظاهره ولايصح حمله على ظاهره بل المراد بتصويرها وخلق سمعها الى آخره أنه يكتب ذلك ثم يفعله فىوقت آخر لأن التصوير عقب الأربعين الأولى غيرموجود فى العادة وانمــا يقع فىالأربعين الثالثة وهي مدة المضغة كما قال الله تعالى ولقــد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم يكون للملك فيمه تصوير آخر وهو وقت نفخ الروح عقب الاربعين الثالثة حين يكمل له أربعــة أشهر واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر ووقع في رواية للبخاري إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث اليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وشقى أو سعيد ثم ينفخ فيـه فقوله ثم يبعث بحرف ثم يقتضي تأخير كتب الملك هذه الامورالي مابعـد الاربعين الثالثة والاحاديث الباقيــة تقتضي الكتب بعد الأربعين الأولى وجوابه أن قوله ثم يبعث اليه الملك فيؤذن فيكتب معطوف على قوله يجمع فى بطن أمه ومتعلق به لابمــاقبله وهو قوله ثم يكون مضغة مثله و يكون قوله ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثلهمعترضا بين المعطوف والمعطوف عليه وذلك جائز موجودفي القرآن والحديث الصحيح وغيره من كلام العرب قال القاضي وغيره والمراد بارسال الملك في هذه الأشياء أمره بها وبالتصرف فيها بهذه الأفعال وإلا فقد صرح فىالحديث بأنه موكل بالرحم وأنه يقول يارب نطفة يارب علقـة قال القاضي وقوله فيحديث أنس واذا أراد الله أن يقضي خلفاً قال يارب أذكر أم أنثى شقىأمسعيد لايخالف ماقدمناه ولايلزم منه أن يقول ذلك بعــد المضغة بل ابتداءاللكلام وإخبارعن حالة أخرى فأخبر أولا بحال الملك مع النطقة ثمَّ أخبر أن الله تعالى اذا أراد اظهار خلق النطفة علقة كان كذا وكذا ثم المراد بجميع ماذكر من الرزق والأجل

كَلَمَات بَكَتْبِ رِزْقَه وَأَجَله وَعَمَله وَشَقَىٰ أَوْسَعِيدٌ فَوَالَّذِي لَا إِلَه غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدُمُ لَيْعَمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ خَنَّى مَايَكُونَ بَيْنَهُ وَيَيْبَهَا إِلَّا ذَرَاعُ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكَتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ خَنَّى مَايَكُونَ بَيْنَهُ وَيَيْبَهَا أَهْلِ النَّارِ خَنَّى مَايَكُونَ بَيْنَهُ وَيَيْبَهَا إِلاَّ ذَرَاعُ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكَتَابُ فَيْعَمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ خَنَّى مَايَكُونَ بَيْنَهُ وَيَيْبَهَا إِلاَّ ذَرَاعُ فَيَسْبَقُ فَيَدُخُلُها وَإِنَّ عَلَيْهُ وَيَيْبَهَا أَهْلِ الْخَنَةُ فَيَدُخُلُها وَإِنِّ عَلَيْهُ وَيَيْبَهَا أَوْ يَعْمَلُ أَهْلِ الْخَنَةُ فَيَدُخُلُها وَإِنَّ عَلَيْهُ وَيَنْهَا إِسْحَقُ أَقُلْ إِلْهُمْ مِنْ إِنْ عَبْدَ الْخَيْدِ حَوَدَّتُنَا إِسْحَقُ اللَّهُ مِنْ الْأَعْمَى عَلَيْهُ وَلَكُونَ بَيْنَ فَوَلَكُونَ مَرْمِر بْنِ عَبْدَ الْأَشْعَجُ حَدَّتَنَا وَكِيعٌ حَوْدَتَنَاهُ وَبَيْنَا اللَّهُ مِنْ الْأَضَّيْمُ عَلَى الْأَعْمَى بِهِنَا أَوْ كَيعُ مَ وَحَدَّتَنَاهُ عَرَالُونَا فَي اللَّهُ وَالْعَمْنُ بِهُ إِنَّا الْمَقِيدُ لَقُونَا أَوْ وَلِيعُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُنْ إِنَّا أَوْمُ لَعُمْلُ أَوْمُ لِمَا لَوْ الْمُؤْلِقُ فَيْلُونَا عَلَيْنَا فَالْمُنْهُ وَلَا عَمْنَ الْأَعْمَى اللْعَلَيْمُ الْمُعَلِّيْ فَيْمُ لُولِهُمْ أَعْلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّذَالَ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللْمُ اللّهُ ال

والشقاوة والسعادة والعمل والذكورة والآنونة أنه يظهر ذلك للملك ويأمره بانفاذه وكتابته والا قضاء الله تعلى سابق على ذلك وعلمه وارادته لكل ذلك موجود في الازلوالله أعلم . قوله على الله عنده لله على الحل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار الحي المراد بالذراع التمثيل للقرب من موته ودخوله عقبه وأن تلك الماد ما بقى بينه وبين موضع من الارض ذراع والمراد بهذا الحديث أن هذا قد يقع في نادر من الناس لا أنه غالب فيهم ثم أنه من لطف انله تعللي وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر الى الحير في كثرة وأما انقلابهم من الحير الى الشر في غاية الندور ونهاية الفلة وهو قوله تعالى ارمحق سبقت غضى ويلخل في هذا من انقلب الى عمل النار بكفر أو معصية لكن يختلفان في التخليد وعدمه فالكافر يخلد في النار والعاصى الذي مات موحداً لا يخلد فيها أكافر يخلد في النات العدر وأن النوبة تهدم موحداً لا يخلد فيها أكافر معيم المجاب المعاصى غير الكفر الهر الا أن أصحاب المعاصى غير الكفر

الْإِسْنَادَ قَالَ فِي حَدِيثِ وَكِيعِ إِنَّ خَلْقَ أَحَـدكُم يُحْمَعُ فِي بَطْن أُمَّهَ أَرْبَعَينَ لَلْةَ وَقَالَ في حَديث مُعَاذَ عَنْ شُعْمَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَمَّا في حَديث جَرير وَعيسَى أَرْبَعينَ يَومًا حِرْثُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الله بْنُ ثُمَيْرُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ﴿ وَالْلَقْظُ لا بْن ثُمَيْرٍ » فَالاَحَدَّثْنَا سُفْيَانُ مُنْ كُنِيْنَةً عَنْ عَمْرُو مْن دينَارِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ كُذَيْفَةَ مْن أَسِيد يَبلُغُ به النَّيّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَة بَعْدَ مَاتَسْتَقَرُّ فِي الرَّحم بأَرْبَعينَ أُوْخُسْةَ وَأَرْبَعِينَ لَيْـلَةٌ فَيَقُولُ يَارَبً أَشَقَى ۚ أَوْ سَعِيـدٌ فَيُكْتَبَانَ فَيَقُولُ أَنْ رَبِّ أَذَكُرْ أَوْ أَثْنَ فَكْتَبَانَ وَيُكْتَبُ عَلَهُ وَأَنْرُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزَقَهُ ثُمَّ تُطُوَى الصُّحُفُ فَلَا يُزَادُ فِهَا وَلاَ يُنْقَصُ وَرَثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْدُ بْنُ عَمْرُو بْن سَرْح أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِث عَنْ أَبِي الْزِيْرِ الْمُكَمَّى أَنَّ عَامَرَ بْنَ وَاثْلَةَ حَدَّنْهُ أَنَّهُ سَمَعَ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُود يَقُولُ الشَّقَىٰ مَنْ شَقَىَ في بَطْن أُمَّه وَالسَّعيدُ مَنْ وُعظَ بغَيْرِه فَأَنَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُول الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلًمَ يُقَالُ لَهُ حُذَيْقَةُ بْنُ أَسَـيد الْغَفَارِي فَحَدَّهُ بُلْكَ منْ قَوْل ابْنْ مَسْعُود فقَالَ وَكُيْفَ يَشْقَى رَجُلٌ بَغَيْرِ عَمَل فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَنْعَجَبُ منْ ذٰلِكَ فَانَّى سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَا مَرَّ بالنَّطْفَة ثنْنَانِ وَأَرْ بَعُونَ لَيْلَةٌ بَّعَثُ اللهُ ۚ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجَلْدَهَا وَخُمْهَا وَعَظَامَهَا ثُمَّ قَالَ يَارَبُ أَذَكُرُ أَمْ أَثْنَى فَيقْضى

فى المشيئة والله أعلم. قوله ﴿ عن حذيفة بن أسيد ﴾ هو بفتح الهمزة . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فيقول يارب أشقى أو سعيد فيكتبان فيقول أى رب أذكر أو أثنى فيكتبان ﴾ يكتبان فى

رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ يَارَبِّ أَجَلُهُ فَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُ الْلَكَ ثُمَّ يَقُولُ يَارَبِّ رِزْقُهُ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْمُنُبُ ٱلْمَلَكُ ثُمَّ يَخْرُجُ ٱلْمَلَكُ بالصَّحيفَة في مَده فَلَا يَزِيدُ عَلَىمَا أُمرَ وَلَا يُنْقُصُ مَرْشِ أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ النَّوْفَايُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصم حَدَّثَنَا أَنْ جُرْيِحٍ أَخْبَرَنَى أَبُو الزِّيْرِ أَنَّا أَبا الطُّفَيلَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَمَعَ عَبْدَ أَلله بْنَ مَسعُود يَقُولُ وَسَاقَ الْحَديثَ بمثْـل حَديث عَمْرو بْن الْحَارِث صَرِيثُوم نُحَمَّـٰدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ أَي خَلَف حَدِّثَنَا يَكُي بْنُ أَبِي بُكَيْرِ حَدَّثَنَا زُهْيِر أَبُو خَيْمَةَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الله بْنُ عَطَاء أَنَّ عَكْرِمَةَ أَبْنَ خَالِد حَدَّيْهُ أَنَّ أَبَا الطُّفْيَالِ حَدَّيُّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَرِيحَةَ حُذَيْفَةَ بن أَسيدالْغْفَارِي فَقَالَ سَمْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَمْ وَسَلَّمَ بَأَذُنَّى هَاتَيْن يَقُولُ إِنَّ النَّطْفَةَ تَقَعُ في الرَّحم أَرْ بَعِينَ لَيْلَةٌ ثُمَّ يَتَصَوَّرُ عَلَيْهَا الْمَلَكُ قَالَ زُهَيْرٌ حَسِيْتُهُ قَالَ الَّذِي يَخْلُفُهَا فَيَقُولُ يَارَبً أَذَكُّرُ أُو أَنْيَ فَيْجُعُلُهُ اللّهُ ذَكُرًا أَوْ أَنْنَ ثُمَّ يَقُولُ يَارَبِّ أَسَوَى أَوْ غَيْرٍ سَوَى فَيَجَعُلُهُ اللّه سَوِيّا أُو غَيْرَ سَوَى ثُمَّ يُقُولُ يَارَبِّ مَا رزقُهُ مَا أَجْلِهُ مَا خُلَقَهُ ثُمَّ بَحَكُهُ اللَّهُ شَقيًّا أَوْ سَعيدًا حَرْشَ عَبْدُ الْوَارِثُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَد حَدَّتَى أَبِي حَدَّثَنَا رَبِعَةُ بْنُ كُلُّومٍ حَدَّثَنَى أَبِي كُلْتُومُ

للوضعين بضم أوله ومعناه يكتب أحدهما . قوله ﴿ دخلت على أي سريحة ﴾ هو بفتع السين المهملة وكسر الراء وبالحاء المهملة . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ان النطقة تقع فى الرحم أربعين ليلة ثم يتصور عليها الملك ﴾ هكذا هو جميع نسخ بلادنا يتصور بالصاد وذكر القاضى يتسور بالسين قال والمراد بيتسور ينزل وهو استعارة من تسورت الدار اذا نزلت فيها من أعلاها ولا يكون التسور الإمن فوق فيحتمل أن تكون الصاد الواقعة في نسخ بلادنا مبدلة من السين والله

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُدَّيْفَةَ بِن أَسِيد الغَفَارِيُّ صَاحِب رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ الْحَديثَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَلَكًا مُوكَلًّا بالرَّحم إِنَا أَرأدَ اللهُ أَنْ يْغُانُى شَيْنًا بِاذْنَ الله لبضْع وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حديثهمْ **صَرْثَى** أَبُو كَامل فُضَيْلُ أِنْ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيْ حَدَّنَا حَمَّادُ بْنِ زَيْدِ حَدَّنَا عَبِيدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَنَس بن مَالك وَرَفَمَ الْخَديثَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وَكَّلَ بِالرَّحِم مَلَكًا فَيَقُولُ أَى رَبِّ نُطْفَةٌ أَىْ رَبِّ عَلَقَةٌ أَىْ رَبِّ مُضْغَةٌ فَاذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضَى خَلْقًا قَالَ قَالَ الْمَلَكُ أَى رَبِّ ذَكُرٌ أَوْ أُنْثَى شَقَيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ فَكَ الرِّزْقُ فَكَ الْأَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذَلَكَ في بَطْن أَمَّه طِيْنِ عُنْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَهَ وَزُهَيْرُ بِنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ ﴿ وَاللَّفْظُ لَرُهُيْر ﴾ قَالَ إِسْطَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَان حَـدَّثَنَا جَرِيرْ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعْد بْن عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْنِ عَنْ عَلَىٰقَالَ كُنَّا فَيجَنَازَة فَي بَقيعِ الْغَرْقَدَ فَأَتَانَا رَسُولُاللّهَصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ وَقَعَدُنَا حَوْلُهُ وَمَعَهُ مُخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ خَعَلَ يَنْكُتُ بِمُخْصَرَتِه ثُمَّ قَالَ مَامَنكُم من أُحَد

أعلم . قوله ﴿ فَكُس فِحْمَل يَكُت بَمْخَصِرَتُه ﴾ أما نكس فِتِخفيف الكاف وتشديدها لنتان فصيحتان يقال نكسه بنكسه فهو ناكس كقتله يقتله فهو قاتل ونكسه بنكسه تنكيساً فهو منكس أي خفض رأسه وطأطأ الى الارض عملى هيئة المهدوم وقوله يتكت بفتح الباء وضم الكاف وآخره ناه مثناة فوق أي يخط بها خطأ يسيرا مرة بعد مرة ووله أفل المفكر المهموم والمخضرة بكسر الميم ما أخذه الانسان بيده واختصره من عصائطيفة وعكاز لطيف وغيرهماوفي هذه الاحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في اثبات القدر وأن جميع الواقعسات

مَامَنْ نَفْسِ مَنْفُوسَة إِلاَّ وَقَدْ كَتَبَ اللهُ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّة وَالنَّارِ وَ إِلاَّ وَقَدْ كُتبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً قَالَ وَنَدَعُ الْمَمَلُ فَقَالَ مَنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ الشَّقَاوَة فَسَيصِيرُ إِلَى مَنْ أَهْلِ الشَّقَاوَة فَسَيصِيرُ إِلَى عَمْلُ أَهْلِ الشَّقَاوَة فَيَيْسَرُ وَنَا لَكَ السَّعَادَة وَمَنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ الشَّقَاوَة فَسَيصِيرُ إِلَى عَمَلُ أَهْلِ الشَّقَاوَة فَيْسَرُ وَنَا لَعَمْلُ الْهُلِ السَّقَاوَة فَمْ قَرَا فَامَّا مَنْ أَهْلِ الشَّقَاوَة وَيَعْتَمُ وَاتَقَى وَصَدَّقَ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَة فَيْسَرُونَ لَعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَة فَهُمْ قَرَا فَامَّا مَنْ الْعَلَى وَاتَقَى وَصَدَّقَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولَ اللَّهُ ا

بقضاء الله تعالى وقدره خيرها وشرها نفعها وضرها وقدسبق فى أول كتاب الايمان قطمة صالحة من هذا قال الله تعالى لايستل عما يفعل وهم يستلون فهو ملك لله تعالى يفعل ما يشاء ولا اعتراض على المالك فى ملكه و لان الله تعالى لاعلة لاقعاله قال الامام أبو المظفر السمعانى سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون بحض القياس ومجرد العقول فى عدل عن التوقيف من الكتاب والسنة دون بحض القياس ومجرد العقول فى بعدل عن التوقيف مربت من دونها الأستار اختص الله به وحجمه عن عقول الحلق مرب من أسرار الله تعالى التي ضربت من دونها الاستار اختص الله به وحجمه عن عقول الحلق عما القدر على العالم فيلم يعلمه نبي مرسل و لا ملك مقرب وقبل ان سر القدر بنكشف لهم اذا علم المنجذ ولا يتكشف قبل دخو لها والله أعلم وفي هذه الأحاديث النهي عزر كالممل والاتكالى عالى ماسبق به القدر بل تجب الاعمل والاتكاليف التي ورد الشرع بها وكل ميسر لما خلق له لا يقدر على عليه ومن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل السعادة ومن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل السعادة ومن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل السعادة ومن كان من أهل الشعارة يسره الله لعمل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله

أِي الْأَحْوَصِ ثُمَّ قَوَأَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ *مَرْش*َ الْبُوبَكُر بْنُ أَي شَيْهَ وَزهير أَنْ حَرْبِ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجْ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حِ وَحَدَّثَنَا أَنْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أبى حَدَّثَنَا الْأَعْمُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ﴿ وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّثَنا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَش عَنْ سَعْد أَنْ عُبْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ الشُّلَمِي عَنْ عَلَيْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم جَالسًا وَفي يَده عُودٌ يَنْكُتُ به فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَامْنْكُمْ مَنْ نَفْسِ إِلَّا وَقَدْعُلُمَ مَّذِكُمَا مِنَ الْجُنَّةَ وَالنَّارِ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ فَلَمَ نَعْمَلُ أَفَّلَا تَنَّكُلُ قَالَ لَاأعْمُلُوا فَكُلُّ مَيْسَر لَمَا خُلَقَ لَهُ مُمَّ قَرَأً فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى إِلَى قَوْلِه فَسَنيسره للعسرَى مُرْشُنِ الْحَمَدُ بِنَ ٱلْمُثْنَى وَابْنِ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنَ جَعْفَرَ حَدَّثَنَا شَعْبَة عَن منْصُور وَالْأَعْسَ أَيُّهُمَا سَمَعَا سَعْدَ مْنَ عَبِيدَةَ يُحِدِّنُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ السُّلَيِّ عَنْ عَلَّ عَنِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْحُوهِ صَرْضُ أَخَمَدُ بْنَ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهْمِرْ حَدَّثَنَا أَبُو الْزبيرِ ح وَحَدَّثَنَا يَكُنِي بُنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُوخْيَمَهَ عَنْ أَبِي الْزِيْرِ عَنْ جَارِ قَالَ جَاءَ سُرَاقَةُ 'بُنُ مَالك أَنْ جُعْشُمِ قَالَ يَارَسُولَ اللهَ بَيِّنُ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّا خُلْقْنَا الآنَ فِيمَا الْعَمْلُ الْيَوْمَ أَفِيهَا جَفَّتْ به الْأَقْلَامُ وَجَرَتْ به الْمَقَادِيرُ أَمْ فِيَانَسْتَقْبُلُ قَالَ لَا بَلْفِيَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُوجَرَتْ بِهِالْمَقَادِيرُ

لعملهم كما قال فسنيسره لليسرى وللعسرى وكما صرحت به هذه الاحاديث. قوله ﴿ جَفَتْ به الإفلام ﴾ أيمضت به المقادير وسبق علم الله تعالى به تمت كتابته في اللوح المحفوظ وجف القالم الذي

قَالَ فَهُمَ أَلْعَمُلُ قَالَ زُهُورٌ ثُمَّ تَكَلِّمُ أَبُو الزِّيرَ بِشَيْءِ لَمْ أَفْهَمُهُ فَسَالَتُ مَاقَالَ فَقَالَ اعْمَلُوافَكُلُّ مُيْسَرٌ حَرِثْنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا أَبُنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَى الزَّبِيرُ عَنْ جَابِر بْنَ عَبْدُ اللَّهَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهٰذَا الْمُعْنَى وَفِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كُلُّ عَامِلٍ مُيَّشِّرٌ لَعَمَلُهُ صَرْتُ الْحَيْنَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ يَزِيدَ الضَّبَعِّي حَدَّثَنَا مُطِّرِّفُ عَن عُمْرَانَ بْن جُصِّينَ قَالَ قِيلَ يَارَسُولَ اللهُ أَعْلَمَ أَهْلُ الْجُنَّة من أَهْلِ النَّارِ قَالَ فَقَالَ نَعْمَ قَالَ قِيلَ فَفَيمَ يَعْمِلُ الْعَامِلُونَ قَالَ كُلُّ مُيَسِّرٌ لَا خُلقَ لَهُ مِرْسَ شَيْبَانُ بِنُ فَرُوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بِكُرْ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزَهْ يِرُنْ حَرْب وَ إِسْحَقُ ثُنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنْ ثَمَيْرَ عَنِ أَنْ عُلِيَّةً حِ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بِنْ يَحْيَى أَخْبَرَنَاجَعْفُر بْنُ سُلْمَانَ ح وَحَدَّتَنَا أَبُوْ الْمُشْيَ حَدَّتَنَا مُعَدِّرِ أَنْ عَمْدُ مِنْ جَعْفُر حَدَّتَنَا شَعْبَةً كُلِّمْ عَنْ يَرَدَ الْرَشْك في هٰذَا الْاسْنَاد بَمْغَنَى حَديث حَمَّاد وَفي حَديث عَبْد الْوَارِث قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله حَرْثُ إِسْحُقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْظَلُي حَدَّثَنَا عُثْمَالُ بِنُ مُمْرَ حَدَّثَنَا عَزْرَهُ بِنَ قَابِت عَنْ يَحْيَى أَبْنِ عُقِيلً عَنْ يَعْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَد الدِّئلَيِّ قَالَ قَالَ لِي عَرْ اَنُ بْنُ الْمُصَيْنِ أَرَابُتُ مَا يُعْمَلُ النَّاسُ الْيُومُ وَيَكْدَحُونَ فِيهِ أَشْيَءُ قَضَى عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ مِنْ قَدَر مَاسَبَقَ

كتب به وامتنعت فيه الزيادة والنقصان قال العلماء وكتاب الله تعالى ولوحه وقلمه والصحف المذكورة فى الأحاديث كل ذلك ممما بجب الابممان به وأما كيفية ذلك وصفته فعلمها الى الله تعالى ولا يحيطون بثيء مزعلمه الابمماشاء والله أعلم. قوله ﴿ ما يعمل الناس و يكدحون فيه ﴾

أُو فَيَمَ يُسْتَقْبُلُونَ بِهِ مَمَّا أَنَاهُمْ بِهِ نَبْيِمْ وَبُنَتَ الْحَجَّةُ عَلَيْهِمْ فَقُلْتُ بَلْ شَيْءَ قَضَى عَلَيْمْ وَمَضَى عَلَيْمْ قَالَ فَقَالَ أَفَلَا يَكُونُ ظُلْنَا قَالَ فَفَرْعْتُ مَنْ ذَٰكَ فَزَعًا شَديَّدا وَقُلْتُ كُأْ شَيْءَ خَلْقُ اللَّهِ وَمَاكُ بَدَهِ فَلَا يُسَأَلُ عَمَّا يَفْعُلُ وَهُمْ يُسْتُلُونَ فَقَالَ لى رَحُمُكَ اللهُ إِنَّى لَمْ أَرْدُ بَمَا سَأَلْتُكَ إِلَّا لأَحْزُرَ عَقْلَكَ إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزِيْنَةَ أَتِيَارِسُولَ الله صَـلْي اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ فَقَالَا يَارَسُولَ الله أَرَأَيْتَ مَا يُعْمَلُ النَّاسُ الْيُوْمَ وَيَكْمَدُونَ فيه أَثْنَى، قَضَى عَلَيْهِمْ وَمَضَى فيهمْ مَنْ قَدَر قَدْ سَبَقَ أَوْ فيمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ مَـَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبْبُهُمْ وَثَبَتَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لَا بَلْ شَيْءٌ قُضَى عَلَيْهِمْ وَمَضَى فيهمْ وَتَصْديقُ ذٰلكَ في كتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَنَفْسِ وَمَاسَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا كُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا مِرَشِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ « يَعْنَى أَبْنُ مُحَمَّدٍ » عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّويلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجُنَّةُ ثُمَّ يُحْتَمِ لَهُ عَمَلُهُ بُعْمَل أَهْلِ النَّارِ وَ إِنَّ الرَّجْلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهِّلِ النَّارِ ثُمَّ يُخْبُمُ لَهُ مُعَلَّمُ بَصْمَلُ أَهْل الْجُنَّة مِرْشِ قَيْدَةُ بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ﴿ يَعْنَى أَبْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْقَارِيَّ عَنْ أَى حَازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْد السَّاعِديُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةَ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمُلُ عَمَلَ أَهْل

أى يسعون والكدح هو السعى فيالعمل سواءكان للآخرة أم للدنيا . قوله ﴿لاحزر عقلك﴾ أي لامتحن عقلك وفهمك ومعرفتك والله أعلم

النَّارِ فَيَا يَنْدُو للنَّاسِ وَهُوَ مَنْ أَهْلِ الْجَنَّة

وَ مُعَنَّ مُحَدًّا مَنَ أَنْ حَلَيْمَ وَ إِبْرَاهِمُ بَنَ دِينَارِ وَ أَبْنُ أَنِي عُمَرَ الْمَكَّىٰ وَأَحَدُ بُنُ عَبْدَةَ الطَّبَّىٰ جَمِعًا عَنِ ابْنِ عُنِيْنَةَ وَاللَّفُظُ لابْنِ حَاتِمَ وَابْنِ دِينَارِ ، قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عَيْنَةً وَاللَّفُظُ لابْنِ حَاتِمَ وَابْنِ دِينَارِ ، قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عَيْنَةً عَنْ عَرْوَ عَنْ طَاوِسَ قَالَ سَمْعُتُ أَبَّا أَهُرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ احْتَجَ آدُمُ وَمُوسَى فِقَالَ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيْلَتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةُ فَقَالَ لَهُ آدَمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

ـــ ﴿ بَابِ حَجَاجَ آدَمُ وَمُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَسَلَّمُ ﴾..ــ

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ احتج آدم وموسى ﴾ قال أبو الحسن القابس التقت أرواحها في السياء فوقع الحجاج بينهما قال القاضى عياض و يحتمل أنه على ظاهره وأنهما اجتمعا بأشخاصهما وقد ثبت فى حديث الاسراء أن الني سلى الله عليه وسلم اجتمع بالانبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمين فى السموات وفى بيت المقدس وصلى بهم قال فلا يبعد أن الله تمالى أحياهم كاجاء فى الشهداء قال ويحتمل أن ذلك جرى فى حياة موسى سأل الله تمالى أن بريه آدم فحاجه. قوله أنت آدم الذي عند الناس بخطيئتك أنت آدم الذي أخوبتنا من الجنة ﴾ و فى رواية أن آلارض . معنى خيبتنا وأوخرجتهم من الجنة وفى رواية أهبطت الناس بخطيئتك إلى الارض . معنى خيبتنا وأوخرجتهم من الجنة وفى رواية أهبطت الناس بخطيئتك يحد ومعناه كنت سبب خيبتنا وأوغرائنا بالحظيئة التى ترتب عليها اخراجك من الجنة ثم تعرضنا يحد لاغواء الشياطين والني الانهماك فى الشر وفيه جواز اطلاق الشيء على سببه وفيه ذكر الحجما الايماك فى الشر وفيه جواز اطلاق الشيء على سببه وفيه ذكر الحجما الايمان ومواضع فى أحاديث الصفات الله يعكرهم وخط أحدهما الايمان بها ولا يتعرض اتأو بلها مع أن ظاهرها غير مراد والثانى تاو بلها على القدرة ومعنى أمر قدره الله على القدرة ومعنى اصطفاك أى اختصك وآثرك بذلك . قوله ﴿ أتلومنى على أمر قدره الله على قبل أن أله ومن الصطفاك أن ما درة الله على القدرة ومن على المرة والمن قرق قبال أن

يُعْلَقَى بِأَرْبُهِينَ سَنَةَ فَقَالَ النِّيْ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَضَعَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى وَفَى حَدِيثُ ابْنَ أَنِي مُورَوَ وَابْنِ عَبْدَةَ قَالَ أَحَدُ مُمَا خَطْ وَقَالَ الآخَرُ كَتَبُ لِكَ التَّوْرَاةَ بِيده وَقَى حَدِيثُ ابْنَ أَنِي هُرَيْرَةَ اَنْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَن الله عَن أَبِي هُرَيْرَةَ اَنْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ تَعَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَعَجَّ آدَمُ مُوسَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اَنْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ نَعَاجٌ آدَمُ وَمُوسَى فَعَجَ آدَمُ مُوسَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ الله عَلَى الله عَ

يخلقنى بأربعين سنة ﴾ المراد بالتقدير هنا الكتابة فى اللوح المحفوظ و فى محف النوراة وألواحها أى كتبه على قبل خلق بأربعين سنة وقد صرح بهذا فى الرواية التى بعد هذه فقال بكم وجدت الله كتب الترراة قبل أن أخلق قال موسى بأربعين سنة قال أتلوه فى على أن عملة عملا كتب الله على أن أعلمة قبل أن يخلق بأربعين سنة فهذه الرواية مصرحة ببيان المراد بالتقدير والايجوز أن يراد به حقيقة القدر فان علم الله تعالى وما قدره على عباده وأراد من خلقه أزلى لا أول له ولم يزل سبحانه مريداً لما أراده من خلقه من طاعة ومعصية وخير وشر . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فَجِع آدِم موسى﴾ هكذا الرواية فى جميع كتب الحديث باتفاق الناقلين والرواة والشراح

النَّاسَ بِحَطِيْتَكَ إِلَى الْأَرْضِ فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى النَّى اصْطَفَاكَ الله بِرِسَالته وبكَارَهه وَأَعْطَكَ اللَّهُ وَمَدَّتَ الله كَتَبَ التَّوْرَةَ قَبْلُ أَنَّا خُلَقَ وَأَعْطَكَ الله كَتَبَ التَّوْرَةَ قَبْلُ أَنَّا خُلَقَ قَالَ مُوسَى بِأَرْبِعِينَ عَلَمَ قَالَ أَفَالُومُنِي عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَل

وأهل الغريب فحج آدم موسى برفع آدم وهر فاعل أى غلبه بالحجة وظهر عليه بها ومعنى كلام آدم أنك ياموسى تعلم أن هذا كتب على قبل أن أخلق وقدر على فلابد من وقوعه ولوحرصت أنا والحلالاتق أجمعون على رد مثقال ذرة منه لم نقدر فلم تلومنى على ذلك و لآن اللوم على الدنب شرعى لا عقلى واذ تاب الله تعالى على آدم وغفر له زال عنه اللوم فن لامه كان محجوجا بالشرع فان قبل فالعاصى منا لو قال هذه المعصية قدرها الله على لم يسقط عنه اللوم والمقوبة بذلك وان كان صادقاً فيا قاله فالجراب أن هذا العاصى باق فى دار التكليف جار عليه أحكام المكلفين من العقوبة واللام والتوييخ وغيرها وفى لومه وعقوبته زجر له ولغيره عن مثل هذا الفعل وهو محتاج الحالجة الى الرجر فلم يكن

حَرَشَىٰ ۚ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَأَبْنُ نُمَيْرِ كَلَاهُمَا عَنِ ٱلْقُرْى. قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّتَنَا عَبْدُ اللهُ أَنْ يَزِيدَ ٱلْمُقْرِى، قَالَ حَدَّتَنَا حَيْوَةً أَخْبَرَنَى أَبُوهَانِى، أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا عَبْدِ الرَّهْنِ الْحُبِيلِيَّ أَنَّهُ سَمَعَ عَبْدُ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ

فى القول المذكور له فائدة بل فيه ايذا. وتخجيل والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ كَتُبَاللهُ مقادرِ الحلائق قبل أن يجلق السهاوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على المسام﴾ قال العلماء المراد تحديد وقت الكتابة فى اللوح المحفوظ أو غيره لا أصـل التقدير فان ذلك أذلى لا أول له وقوله وعرشه على المساء أى قبل خلق السهاوات والأرض والله أعلم

إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بِيْنَ إِصْعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْنِ كَفَلْبِ وَاحد يُصَرَّفُ مَيْثُ يَشَاءُ ثُمُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمْ مُصَرَّفَ الْقُلُوبِ صَرَّفٌ قَلُوبَنَا عَلَي طَاعَتُكَ عَرَّمْنِ عَبْدُ الأَعْلَى بُنُ حَمَّا وَاللَّهُ عَنَّ زِيَادِ بَنْ سَعْد عَنْ خَمْرُو بْنَ مُسلم عَنْ طَاوُس أَنَّهُ سَعِيد عَنْ مَالكَ فِيَا قُرَى، عَلَيْه عَنَّ زِيَاد بْنِ سَعْد عَنْ خَمْرُو بْنَ مُسلم عَنْ طَاوُس أَنَّهُ قَالَ أَذَّرَكُتُ نَاسًا مَنْ أَخْتَابِ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَلَوْ مَنْ بَقِدَر وَسَمْعَتُ عَبْدَ اللهِ بَنْ عَمْرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُلْ شَيْءَ وَلَو الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ أَوْ الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ مَرَّشَ الْهُ بَعْدَرِجْنَى

ــــ اب تصریف الله تعالی القلوب کیف شا. کیپــــ

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿إِن قاوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرّحن كفلب واحد يصرفه حيث يشاء ﴾ هذا من أحاديث الصفات وفيها القولان السابقان قريبا أحدهما الإيمان بها من غير تعرض لتأويل و لالمعرفة المعنى بل يؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد قال الله تعالى من غير تعرض لتأويل و الثاني يتأول بحسب ما يليق مها فعلي هذا المراد المجاز كا يقال فلان في قبضتي و فى كنى لا يراد به أنه حال فى كفه بل المراد تحت قدرتى ويقال فلان بين أصبحى أقلبه كيف شمت أي أنه منى عليمه أنه المواد تعالى متصرف فى قارب عباده وغيرها كيف شاء لا يمتنع عليمه منها شيء و لا يفوته ما أواده كما لا يمتنع على الانسان ما كان بين إصبحه فخاطب العرب بما يفهمونه ومثله بالمعانى الحسية تأكيدا له في نفوسهم فوقيل افقدرة الله تعالى واحدة والاصبعان للثنية قالجواب أنه قد سبق أن هذا بجاز واستعارة فوقع النثيل بحسب ما اعتاده غير مقصود به الثنية بوالجواب أنه قد سبق أن هذا بجاز واستعارة فوقع الثنيل بحسب ما اعتاده غير مقصود به الثنية بوالجو على المعالمة

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ كُلُّ شَيَّءٌ بَقَدَرُ حَتَّى العجرِ وَالكُّيسُ أَوْقَالَ الكيس والعجرَ ﴾ قال

القاضى رو يناه برفع العجر والكيس عطفا على كان و بجرهما عطفا على ثين قال و يحتمل أناالعجر هنا عطفا على شاهر وهو عدم القدرة وقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقده قال و يحتمل العموم في أمور الدنيا والآخرة والكيس ضد العجز وهو النشاط والحذق بالأمور و ومعناه أن العاجز قد قدر بجره والكيس قد دركيسه . قوله ﴿ جاء مشركو قريش يخاصمون في القدر فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوهم ذوقوا مسسقر إن كل شيء خلقناه بقدر ﴾ المراد بالقدر هنا القدر الممروف وهو ماقدر الله وتضاه وسبق به علمه وارادته وأشار الباجي الى خلاف هذا وليس كما قال وفي هذه الآية المكريمة والحديث تصريح بائيات القدر وأنه عام في كل شيء فكل ذلك مقدر في الأزل معلوم بقه مرادله

قوله ﴿ وَارْأَيت شَيئاً أَشَبه باللم مما قاله أبوهريرة ان النبي صلى الله عليه وَسُم قال إن الله كتب على ابن آدرك ذلك لامحالة فرنا الدين النظر و زنا اللمنان النطق والنفس تمنى وتشتهى والفرح يصدق ذلك أو يكذبه ﴾ و فى الرواية الثانية كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا هدرك ذلك لامحالة فالعينان زناهما النظر والاذنان زناهما الاستاع واللمان زناه المكلام واليد زناهما البطل والرجل زناها الحكلم ويمدنيه للهرج و يكذبه

أَذْرَكَ ذَلِكَ لَا مَكَالَةَ فَرَنَا الْمَيْشِ النَّظَرُ وَزِنَا اللَّسَانِ النَّطْقُ وَالنَّفُسُ ثَمَنَى وَتَشْتَهِى وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُسَكَّذُهُ قَالَ عَبْدُ فَى روايَتِ ابْنَ طَاوُسِ عَنْ أَبِهِ سَمَعْتُ ابْنَ عَبَّسِ حَرَّثُنَا إِسَّحْقُ بْنُ مَنْصُورِ إِخْبَرَنَا أَبُو هَشَامٍ الْخُرُومِيْ حَدَّنْنَا وُهِيَّبُ حَدِّنْنَا سُهِيْلُ بْنُ أَقِي صَالِحٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَيِّ هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ قَالَ كُتبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصْدِيهُ مِنَ الرَّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةً فَالْمَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظُرُ وَالْأَذْنَانَ زِنَاهُمَا اللَّسَّمَاعُ وَالسَّلَنُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبُطْشُ وَالرَّجُلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهُوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلْكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

منى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا فنهم من يكون زناه حقيقيا بادخال الفرج فالفرج الحرام ومنهم من يكون زناه بجازا بالنظر الحرام أو الاستهاع الى الزنا أو مايتملو بتحصيله أو بالمس باليد بأن يمس أجبية بيده أو يقبلها أو بالمشى بالرجل الى الزنا أو النظر أو اللس أو الحديث الحرام مع أجبية ونحو ذلك أو بالفكر بالقلب فكل هذه أنواع من الزنائجازى والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه معناه أنه قد يحقق الزنا بالفرج وقد لا يحققه بأن لا يوجل الفرج في الفرح وقد لا يحققه بأن لا يوجل أو مرابع عن المنافق عن قد أن المامي عن المنافق المنافق عن الأمامي غير اللم يأفل واللهم عاقال واسع المغفرة ومعنى الآية والله أعلم الذي يحتنبون المامي غير اللم يغفر لهم اللم كافى قوله تمال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنده نكفر عنكم سيئاتكم فهنى الآينين أن اجتناب الكبائر يسقط الصغائر وهي اللم وضره ان عباس بما في هذا الحديث من النظر واللس وتحوهماوهو يسقط الصغائر وهي اللم وفسره ان عباس بما في هذا الحديث من النظر واللس وتحوهماوهو عليه وقبل أن الم بالشيء ولا يفعله وقبل المال الى الذنب و لا يصر عليه وقبل غير ذلك عما ليس بظاهر وأصل اللم والالمام الميل الى الذي وطابه من غير مادومة وانة أعلم

مَرْثُنَ حَاجِبُ بِنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا تُحَمَّدُ بِنُ حَرْبَ عَنِ الْزَيْدِيِّ عَنِ الْزَهْرِيِّ أَخَرَنِي سَعِيدُ بِنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مُؤْمِدُ إِلَّا يُولُدُ عَلَى الْفَطْرَةِ فَأَلُولُهُ بَوْدَانِهِ وَيُصَرِّلُهِ وَيُمَجَّسَانِهِ كَمَّ تَنْتُمُ الْمَهِمَةُ مَهِمَا، هَلُ يُحْمَلُونُ وَيَا مَنْ جَدْعَاءُ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرِيزَةً وَالْوَرُولُ إِنَّ شِتْمٌ فَطْرَةَ اللهِ

# 

قوله صلى الله على المستجماء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه كانتنج البيمة بهيمة جماء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبوهرية اقرؤا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله الآية ﴾ وفي رواية مامن مولود يولد إلا وهو على الملة وفي رواية باس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه قالوا يارسول الله أفراً يت من يموت صغيراً قال الله أعلم بما كانوا عاملين وفي رواية ان الغلام الذي قتله الحضر طبع كافرا ولوعاش لارهق أبو به طفياناً وكفرا وفي حديث عائشية توفى صبى من الانصار فقالت طوبي له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه قال أو غير ذلك ياعائشية أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار أهلا خلقهم لها وهم في أسلاب آبائهم وخلق النار أهلا خلقهم الما وهم في المسابق المنابق من غير أن يكون عندها دليل قاطع كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قوله اعطه إلى لاراه مؤمناً قال أو مسلماً الحديث و محتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة فلما علم قالذلك في قوله صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعمل أن أطفال المسلمين في الجنة فلما علم قالذلك في قوله صلى الله عليه وسلم مامن مسلم يموت له تلاثة من الولد لم يلغوا الحنث إلا أدخله انه الجنة بفضل رحته عليه وسلم مامن مسلم يموت له تلاثة من الولد لم يلغوا الحنث إلا أدخله انه الجنة مفضل رحته إلى هوغير ذلك مرب الاحاديث واقد أعلم وأما أطفال المشركين ففهم ثلاثة مذاهب قال إيانه والمفات المفات المناك مدب الاقتمال وحقوق المناك الم

الأكثرُون هم في النار تبعاً لآبائهم وتوقفت طائفة فيهم والثالث وهو الصحيح الذي ذهب اليه المحققون أنهم من أهل الجنة و يستدل له بأشياء منها حديث ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وحوله أولاد الناس قالوا يارسول اللهوأولاد المشركين قال وأو لاد المشركين رواه البخارى في صحيحه ومنها قوله تعالى وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا ولايتوجه على المولود التكليف ويلزمه قول الرسول حتى يبلغ وهذا متفق عليه واللهأعلم وأما الفطرة المذكورة في هذه الأحاديث فقال المــازري قيل هي ما أخذ عليهم في أصلاب آبائهم وان الولادة تقع عليها حتى يحصل التغيير بالأبوين وقيل هي ما قضى عليه من سعادة أوشقاوة يصير اليها وقيل هي ماهييء له هذا كلام المازريوقال أبو عبيد سألت محمد بنالحسن عن هذا الحديث فقال كان هذا في أو ل الاسلام قبل أن تنزل الفرائض وقبل الأمر بالجهاد وقال أبو عبيد كأنه يعني أنه لوكان يولد على الفطرة ثم مات قبل أن يهوده أبواه أو ينصرانه لم يرثهما و لم يرثاه لأنه مسلم وهماكافران و لمــا جاز أن يسى فلمــا فرصت الفرائص وتقررت السنن على خلاف ذلك علم أنه يولد على دينهما وقال ابن المبارك يولد على ما يصير اليهمن سعادة أو شقاوة فمن علم الله تعالى أنه يصير مسلما ولد على فطرة الاسلام ومن علم أنه يصير كافراولد على الكفر وقيل معناه كل مولود يولد على معرفة الله تعالى والاقرار به فليس أحد يولد الا وهو يقربأن له صانعاوان سماه بغير اسمه أوعبد معه غيره والأصحرأن معناه أن كل مولو ديو لدمتهيئا للاسلام فمن كان أبواه أو أحدهما مسلماً استمر على الاسلام فى أحكام الآخرة والدنيا وان كان أبواه كافرين جرى عليه حكمهما في أحكام الدنيا وهذا معنى يهودانه وينصرانه ويمجسانه أي يحكم له يحكمهما في الدنيا فان بلغ استمرعليه حكم الكفر ودينهما فانكانت سبقت لهسعادة أسلم والا مات على كفره وان مات قبـل بلوغه فهل هو من أهل الجنة أم النار أم يتوقف فيه ففيه المذاهب الثلاثة السابقة قريباً الاصح أنه من أهل الجنة والجواب عن حديث الله أعلم بمــا كانوا عاملين أنه ليس فيه تصريح بأنهم فىالنار وحقيقة لفظه الله أعلم بمــا كانوا يعملون لو بلغوا ولم يبلغوا اذ التكليف لا يكون الا بالبلوغ وأما غلام الخضر فيجب تأويله قطعاً لأن أبويه كانا مؤمنين فيكون هو مسلماً فيتأول على أن معناه أن الله أعلم أنه لو بلغ لـكان كافراً لا أنه كافر في الحال و لايجرى عليه في الحال أحكام الكفار والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه

أَلَتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَهْمَا لاَ تَبْديلَ لَحَلْق أَلله الآيَةَ حَرْشَ أَبُوبَكُر بْنُ أَى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُمَيْدًا خُبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقَ كَلَاهُمَا عَنْ مَعْمَر عَن الزُّهْرِيِّ لِهٰذَا الْاسْنَادَ وَقَالَ كَمَا تُنْتَجُ الْهَيِمَةُ جَهِيمَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ جَمْعَاءَ وَرَثْنِي أَبُو الطَّاهِر وَأَحْدُ بْنِ عَيْسَى قَالَا حَدَّثَنَا اُبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ فِي يُونُسْ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شَهَابِ أَنْ أَبَا سَلَمَةَ مْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبِرَهُ أَنَّ أَبَا هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ مَامْن مَوْ لُود إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفطْرَة ثُمَّ يَقُولُ أَقْرَوا فطرَتَ الله الَّيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَهَا لاَتَبديلَ لَخَلْق الله ذلك الدِّينُ الْقَيُّمُ صَرْتُ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّتَنَا جَرِيزٌ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ أَبي صَالح عَنْ أَبِي هَرَٰرِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ مَامْنُ مَوْلُودِ إِلَّا يُلدَ عَلَى الْفَطْرَة فَأَبْوَاهُ مُهَوِّ دَانِهِ وَ يُنصِّرَانِهِ وَ يُشَرِّكَانِهِ فَقَالَ رَجُلْيَارَسُولَ الله أَرْأَيْتَ لَوْ مَاتَقَبْلَ ذَلكَقَالَ اللهُ أَعْلَمُ بَمَا كَانُوا عَامِلَينَ مَرْشِ أَبُو بَكُر بْنُ أَنَّى شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي كَلَاهُمَا عَن الْأَعْمَش لِهَذَا الْاسْنَاد في حَديث أَبْن نُمَيْر

وسلم ﴿ كَا تَنْتِح البِهِمة بِهِيمة ﴾ فهو بضم الناء الأولى وفتح الثانية ورفع البهيمة ونصب بهيمة ومناه كما تتنج البهيمة بهيمة (جمعاً) بالمد أي يجتمعة الاعتفاء سليمة من نقص لا توجد فيها جدعاء بالمد وهي مقطوعة الاذن أو غيرها من الاعتفاء وصناه أن البهيمة تلد البهيمة كاملة الاعتفاء لا نقص فيها وانحيا . قوله صلى الله عليه وسلم في حديث زهير بن حرب ﴿ وامن مولود الا يلد على الفطرة ﴾ هكذا هو فيجميع النسخ بلد بضم اليا ملتناة تحت و كبر اللام على و زن ضرب حكاء القاضى عن رواية السعرقندي قال وهو صحيح على ابدال الوا يا، لانضامها قال وقد ذكر الهجري في نواده يقال ولد ويلد بمعني قال

مَامْنَ مَوْلُودِ يُولَدُ إِلَّا وَهُوَ عَلَى الْمَلَّةَ وَفِى رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ إِلَّا عَلَى هٰذهالْمَلَّةَ حَتَّى يُبِيِّنَ عَنْهُ لَسَانُهُ وَفِي رِوَايَةَ أَنِي كُرِيْبَ عَنْ أَنِّي مُعَاوِيَةَ لَيْسَ مِنْ مَوْلُودِ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هٰذه الْفَطْرَة حَتَّى يُعَبِّرَ عَنْهُ لَسَانُهُ مَرْشِ مُحَمَّدُ بِنُ رَافع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّام بْن مُنبِّه قَالَ هٰذَا مَاحَدَّتَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَذَكَرَ أَحَاديثَ منْهَا وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ يُولَدُ يُولَدُ عَلَى هٰذه الفطرة فأبَواَهُ يُهُوِّ دَانه وَيُنَصِّرَانه كَمَا تَنْتَجُونَ الْابِلَ فَهَلْ تَجَدُونَ فِهَا جَدْعَاءَ حَتَّى تَكُونُوا أَثُمْ تَجْدَعُونَهَا قَالُوا يَارَسُولَ اللهَ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ صَغيرًا قَالَ اللهُ أَعَلَمُ بَمَا كَانُوا عَاملينَ حَرَش قَيَيْقُهُنْ سَعيد حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ « يَعْنَى الدَّرَاوَرْدَيَّ» عَن الْعَلَاء عَنْ الَّي هُرَوْةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ إِنْسَانَ تَلدُهُ أَمُّهُ عَلَى الْفَطْرَةَ وَأَبُو آهُ بَعْدُ مُهَوَّدَانِه وَيُنصِّرَانه وَيُجِّسَانه فَانْ كَانَامُسْلِينَ فَمُسْلِمُ كُلُّ إِنْسَان تَلدُهُ أَهُهُ يَاكُرُهُ الشَّيطَانُ فيحضْنَيهُ إِلَّا مَنْ مَ وَابْهَا حَرِيثُ أَبُو الطَّاهِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي أَبْنُ أَبِي دَبْبُ وَيُونُسُ عَن أَبْن شَهَاب عَنْ عَطَاء بْن يَزِيدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ سُئلَ عَنْ

القاضى ورواه غير السمرقندي يولد والله أعلم . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ كُلِّ انسانَ تُلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه الامريم وابنها ﴾ هكذا هو في جميع النسخ في حضنيه بحاء مهملة مكسورة ثم ضاد معجمة ثم نون ثم ياء تثنية حضن وهو الجنب وقيل الخاصرة قال القاضي ورواه ابن ماهان خصييه بالخاء المعجمة والصاد المهملة وهو الانثبان قال القاضي وأظن هذا وهما بدليل قوله الامريم وابنها وسبق شرح هذا الحديث في كتاب الفضائل وسبق ذكر الغلام

أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللهُ أَعْلَمُ مَا كَانُوا عَاملينَ مَرْشِ عَبْدُ بْنُ حُمْيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاق أُخْبَرَنَا مَعْمَرُ ح وَحَدَّثَنَاعَبُدُ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنَجْرَامَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْكِمَان أَخْبَرَنَاشُعَيْب ح وَحَدَّثَنَا سَلَهُ بِنَ شَبِيبِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقُلُ وَهُوَ ابْنُ عَبِيد الله ، كُلُهُمْ عَنِ الَّزِهْرِيِّ بِاسْنَادِ يُو نُسَ وَ ابْنِ أَبِي ذَنْبِ مثْلَ حَدِيثِهِمَا غَيْرَ أَنَّ في حَديث شُعَيْب وَمَعْقَل سُتُلَ عَنْ ذَرَارِيَّ الْمُشْرِ كَينَ صَرَّتْ أَبْنُ لَى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الَّزنَادعَن الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ قَالَ سُئُلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَطْفَال الْمُشْرِ كَينَ مَنْ يَمُوتُ مُنْهُمْ صَغيرًا فَقَالَ اللهُ أَعَلَمُ مَــا كَانُوا عَاملينَ و**وَرَثِن**َ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْرِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ سُلِّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ أَطْفَال ٱلْمُشْرِكِينَ قَالَ اللهُ أَعَلَمُ بَمَاكَانُوا عَاماينَ إِذْ خَلَقَهُمْ مَرَرْتِ عَبْدُ الله بْنُ مَسْكَةَ بْنُ قَعْنَبُ حَدَّثَنَا مُعْتَمُرُ بْنُ سُلِّيْإَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَقَبَةً بْنُ مَسْقَلَةً عَنْ أَلِي إِسْحَقَعَنْ سَمِيد بْن جُبَيْرِ عَن أَبْن عَبَّاس عَنْ أَبِّي بْن كَعْب قَالَ وَاللَّ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِي قَتَلُهُ الْخَصْرُ طُبِعَ كَافَرًا وَلَوْ عَاشَ لَأَرْهَقَ أَبِوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا حَدَّثْن رْ هَيْرُ بُنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ فُضَيْلُ بْنِ عَمْرُو عَنْ عَائشَةَ بنْت

الذى قتله الخضر فى فضائل الحضر . قوله ﴿عن رقبة بن مسقلة﴾ هكذا هو فى جميع النسخ مسقلة بالسين وهو صحيح يقال بالسين والصاد و فى قوله صلى انته عليه وسلم انته أعلم بما كانوا عاملين بيان لمذهب أهل الحق أن انته علم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون وقد سبق بيان نظائره من القرآن والحديث

طَلْحَةَ عَنْ عَائَشَةَ أُمُّ الْمُوْمِنينَ قَالَتْ تُوفِّي صَي تُقَلْتُ طُوبَي لَهُ عُصْفُو ( مر . ﴿ عَصَافِير الْجِنَّةَ فَقَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَلَا تَدْرِينَ أَنَّ ٱللهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ النَّارَ فَلَقَ لَهُ لَهُ أَهْلًا وَلَهُ لَهُ أَهُلًا وَرَشَ اللَّهِ بَكُر بْنُ أَنَّى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمَّته عَائشَةَ بنت طَلْحَةَ عَنْ عَائشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنينَ قَالَتْ دُعيَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنَازَة صَيَّ مَنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله طُو يَى لْهَذَا عُصْفُورٌ من عَصَافير الْجُنَّة لمْ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرَكُهُ قَالَ أَوْ غَيْرٌ ذَلك يَاعَائشَةُ إِنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ للْجَنَّةَ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَمَـا وَثُمْ فِي أَصْلَابِ آبَاتُهِمْ وَخَلَقَ للنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَــا وَثُمْ في أَصْلَابِ آبَائَهُمْ مَرْشِن نُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ زَكَّرِيَّاءَ عَنْ طَلْحَةً بن يَحْيَ حَ وَحَدَّثَنَى سُلَيْهَانُ بِنُ مَعْبَد حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ حَفْص حَ وَحَـدَّثَنَى إِسْحَق بِن مُنْصُورً أَخْبَرَنَا مُمَّدَ بْنُ يُوسُفَ كَلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْن يَحْيَى باسْنَاد وكيع نَحْوَ حَديثـــه

مَّرَتُ أَبُوبَكُرَ بِنُ أَى شَيْبَةَ وَأَبُوكُرُيْبِ ﴿ وَاللَّفْظُ لِأَنِ بَكُرٍ ﴾ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيتُ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ عَلَقَمَةً بْنِ مَرَّبَد عَنِ المُغْيِرَة بْنِ عَبْدِ اللهِ النِّشَكُرِيَّ عَنِ المُعْرُورِ بْنِ سُويْد عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَتْ أَمُّ حَبِيْبَةَ زَوْجُ النِّيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمُّ أَمْتِغَي بِرَوْجِيَّ

قوله ﴿ قالتَ أَمْ حِبْيَةِ اللَّهِمُ أَمْتَعَنَى بَرُوجِي رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُو بأني أني سفيان و بأخي

رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ وَبَاْيِ أَنِي سُفْيَانَ وَيَأْخِى مُعَاوِيَةَ قَالَ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَدْ سَأَلْتِ اللهَ لاَجَالِ مَضْرُوبَةِ وَأَيَّامٍ مَعْدُودَة وَالَّرْزَاقِ مَقْسُومَةً لَنْ يُعجَّلَ شَيْئاً قَبْل حِلَّه أَوْ يُؤَخِّرَ شَيْئاً عَنْ حِلَّه وَلَوْكُنْتِ سَأَلْتِ اللهَ اللهِ اللهِ عَنْكُ المَّذَ أَوْ عَذَابٌ فَى الْفَهْرُ كَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ قَالَ وَذُكْرَتُ عِنْدُهُ الْقَرَةُ قَالَ مَسْعَرٌ وَأَرَّاهُ قَالَ

معاوية فقال النيصلي الله عليه وسلم قدسأ لتالله عزوجل لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسو مةولن يعجل شيئًا قبل حله أو يؤخر شيئًا عنحله ولو كنت سألتالله أن يعيذك منعذاب في النار أوعـذاب في القبركان خـيرا وأفضل﴾ أداحله فضبطناه بوجهين فتح الحاء وكسرها فيالمواضع الخسة منهذه الروايات وذكر القاضيأنجميع الرواة علىالفتح ومراده رواةبلادهم والا فالأشهر عند رواة بلادنا الكسر وهما لغتان ومعناه وجوبه وحينه يقال حل الأجليحل حلاوحلا وهذا الحديث صريح فىأن الآجال والأرزاق مقدرة لاتتغير عما قدرهالله تعالى وعلمه فىالازل فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عنذلكوأماماو رد فىحديث صلةالرحم تزيدفىالعمر ونظائره فقد سبق تأويله فىبابصلة الارحام واضحا قال الممازري هناقدتقرر بالدلائل القطعية أنالله تعالى أعلم بالآجال والارراق وغيرها وحقيقة العلم معرفة المعلوم علىماهوعليه فاذاعلمالله تعالى أنزيدا يموتسنة خمسهائةاستحال أنيموت قبلها أوبعدها لئلاينقاب العلم جهلا فاستحال أن الآجال التي علمها الله تعالى تزيد وتنقص فيتعين تأويل الزيادة أنَّها بالنسبة الى ملك الموت أوغيره ممن وكله الله بقبض الارواح وأمره فيها بآجال ممدودة فانه بعد أنيأمره بذلك أو يثبته في اللوح المحفوظ ينقص منه ويزيد على حسب ماسبق به علمه في الأزل وهو معني قوله تعالى يمحوالله مايشا. و يثبت وعلى ماذ كرناه يحمل قوله تعالى ثم قضي أجلا وأجل مسمىعنده واعلم أن مدهب أهل الحق أن المقتول مات بأجله وقالت المعترلة قطع أجله والله أعلم فان قيل ماالحكمة في نهما عنالدعاء بالزيادة في الأجل لأنه مفروغ منه وندبها الى الدعاء بالاستعاذة من العذاب مع أنهمفروغ منه أيضا كالأجل فالجواب أن الجميع مفروغ منه لكن الدعاء بالنجاة منعذاب

وَأَلْخَنَازِيرُ مْنْ مَسْخِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَحْمَلْ لَمَسْخِ نَسْلًا وَلَاعَقِنَّا وَقَدْ كَانَت الْقَرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ قَبْلَ ذَلِكَ مِرْشُ اللهِ أَبُوكُرَ يْبِ حَدَّثَنَا أَبْنُ بِشْرِ عَنْ مسْعَر لَهَذَا الْإِسْنَاد غَيْرَ أَنَّ في حَديثه عَن أَنِ بشر وَوَ كَيْع جَمِيًّا منْ عَذَاب في النَّار وَعَذَاب في الْقَبْر ﴿ مِرْشُ ۚ إِسْحُقُ بْنُ إْبَرَاهِيمَ الْخُنَظَلِّي وَحَجَّاكُ بْنُ الشَّاعر «وَاللَّهْظُ لحَجَّاج» قَالَ إِسْحْقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ حَجَّاجُ حَدَّثَنَا عَنْدُ الزَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا النُّورِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَد عَنِ الْغُيْرَةِ بْنِ عَبْدَالله الْيَشْكُرِيِّ عَنْ مَعْرُورٌ بن سُويْد عَنْ عَبْد اللّه بن مَسْعُود قَالَ قَالَتْ أَمّْ حَبِيبَةَ اللَّهُمْ مَتَّغنى بزَوْجي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَبَأَى أَى سُفْيَانَ وَبَأْخِيمُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهَــَارَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إَنَّكَ سَأَلْت اللَّهَ لَآجَال مَضْرُوبَه وَآثَار مَوْطُوءَة وَأَرْزَاق مَقْسُومَة لاَيُعَجُّلُ شَيْئًا منهَا قَبْلَ حَلَّه وَلاَ يُؤَخِّرُ منْهَا شَيْئًا بَعْدَ حَلِّه وَلْو سَأَلْت ٱللَّهَ أَنْ يُعافىك منْ عَذَاب في النَّار وَعَذَاب في الْقَبْرِ لَكَانَ خَيْرًا لَك قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ الله الْقَرَدُةُ وَالْخَنَازِيرُ هَى مُمَّا مُسخَ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُماكُ قَوْمًا أَوْ يُعذَّبْ قُومًا فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلًا وَإِنَّ الْقَرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ كَانُواْ قِبْلَ ذَلكَ . حَدَّثَنيه أَبُو دَاوُدَ سُلَمَانُ بْنُ

النار ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة وقد أمر الشرع بالعبادات فقيل أفلا تتكل على كتابتا وماسبق لنا من القدر فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له وأما الدعاء بطول الآجل فليس عبادة وكالايحسن ترك الصلاة والصوم والذكر اتكالا على القدر فكذا الدعاء بالنجاة من النار ونحوه والله أعلى وقله أعلى وقله أعلى أقبل مسبخ بني اسرائيل فدك على أنها ليست من المسخ وجاء كانوا بعضمير العقلاء بحازا لكونه جرى فى الكلام ما يقتضى مشاركتها للمعقلاء كا في قوله تسالى رأيتهم لى ساجدين وكل فى فلك يسبحون

مَعْبَدَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ جِلْدَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَآثَارِ مَبْلُوغَة قَالَ اَنْ مَعْبَدُ وَرَوَى بَعْضُهِمْ قَبْلَ حَلَّهَ أَنْ يُزُولِه

حَدَّتُ أَبُوبَكُرِ بُنُ أَنِي شَيْنَةَ وَأَنُ كَمْيرٌ فَالاَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الله بُنُ إِدْرِيسَ عَنْ رَبِيعَةَ الْبِنْ عُمْلًا عَنْ مُعَلِّدَةً فَالَ قَالَ رَسُولُ الله مَنْ الْمُؤْمِنُ الصَّعِيفِ وَفَى كُلِّ صَلَّى الله مِنَ الْمُؤْمِنُ الصَّعِيفِ وَفَى كُلِّ صَلَّى الله مِنَ المُؤْمِنُ الصَّعِيفِ وَفَى كُلِّ خَيْرٌ احْرِضْ عَلَى مَا يُنْفُعُكُ وَاشْتَعَنِ اللهُ وَلَا تَعْجُرُ وَ إِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ مُثَلًا لَوْ أَتَى خَيْرٌ احْرِضْ عَلَى مَا يَنْفُعُكُ وَاشْتَعَنِ فَوَى كُلِّ خَيْرٌ احْرِضْ عَلَى مَا يَنْفُعُكُ وَاشْتَعَنِ اللهُ وَمَا شَاءً فَعَلَ فَانَ لُو تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

#### ــ ﴿ أَبُّ بَابُ الايمَــانُ للقدر والاذعانُ له ﴿ عِنْهُ ..ــــ

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ المؤمن القوى خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير ﴾ والمداد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة فى أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف أكثر أوداها على العدو فى الجماد وأسرع خروجا اليه وذها بأ في طلبه وأشد عزيمة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنتكر والصبر على الآذى فى كل ذلك واحتمال المشاق فى ذات الله تعالى وأرغب فى الصلاة والصوم والآذكار وسائرالعبادات وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحوذلك. وأما قوله صلى الله عليه ونحوذلك. وأما فى كل من القوى والضعيف خير لاشتراكهما فى الايميان مع ما بأنى به الضعيف من العبادات . قوله صلى القعليه وسلم ﴿ احرص على ما ينفعك واستمن بالله ولا تعجز ﴾ أما احرص فيكسر الراء وتعجز بكسر الجيم وحكى فحجها جميعاً ومعناه احرض على طاعة الله تعالى والرغبة فيا عنده واطلب الاعانة من الله تعليه وسلم ﴿ وان ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة و لا عن طلب الاعانة . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وان أصابك شى فلائقل الاتفاقة فعل أن لو تفتح عمل أصابك شى فلائك الوأن فعلت كان كذا وكذا ولكن قلقد، الله وماشا، فعل فان لو تفتح عمل

# 

مَرْن عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَةَ بْنِ قَعْنَب حَدَّتناً يَزِيدُ بْنُ إِرْاهِيمَ التَّسْتَرَىُّ عَنْ عَبْدِ الله

الشيطان ﴾ قال القاضى عباض قال بعض الدلماء هذا النهى انما هو لمن قاله معتقدا ذلك حتما وأنه لو فعل ذلك لم تصبه قطعاً فأما من رد ذلك الى مشيتة الله تعالى بأنه لن يصديه إلاماشاء الله فليس من هذا واستدل بقول أي بكر الصديق رضى الله عنه فى الغار لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا قال القاضى وهذا لاحجة فيه لانه انما أخبر عن مستقبل وليس فيه دعوى لرد قلار بعد وقوعه قال وكذا جميع ماذكره البخارى فى باب مايجوز من اللو كديت لو لا حدثان ولولا أن أشق على أمنى لامهم بالسواك وشبه ذلك فكله مستقبل لااعتراض فيه على قدر ولولا أن أشق على أمنى لامها أخبر عن اعتقاده فيا كان يفعل لو لا الممانع وعما هو فى قدرته فأما ماذهب فايس فى قدرته قال القاضى فالذى عندى فى معنى الحديث أن النهى على ظاهره وعومه لكنه نهى تنزيه ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فان لو تفتح عمل الشيطان أى يلق فى المستعبال لوفى المساخى قوله صلى الله عليه على هذا سمتعبال لوفى المساخى قوله صلى الله عليه وله حيا المستعبان هذا كلام القاضى قلت وقد جاء ماسقت الهدى . وغير ذلك فالظاهر أن النهى انما ها عنه وسلم لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما مسقت الهدى . وغير ذلك فالظاهر أن النهى اعما ما عنه الله قيال فوالات ذلك فيا لافائدة فيه فيكون من نذلك ونحو هذا فلا بأس به وعليه يحمل أكثر الاستعبال الموجود فى الإحاديث والله أعلم من ذلك ونحو هذا فلا بأس به وعليه يحمل أكثر الاستعبال الموجود فى الإحاديث والله أعلم من ذلك ونحو هذا فلا بأس به وعليه يحمل أكثر الاستعبال الموجود فى الاحاديث والله أعلم من ذلك ونحو هذا فلا بأس به وعليه يحمل أكثر الاستعبال الموجود فى الاحاديث والله أعلم من ذلك ونحو هذا فلا بأس به وعليه يحمل أكثر الاستعبال الموجود فى الاحاديث والله أعلم أعلم أله تأسم المناه المؤلف في المناه على الله أعلم أله المناه وعليه يحمل أكثر الاستعبال الموجود فى الاحاديث والله أعمل أله أله أله تأسه المناه أله أله أله أله والمنه أله أله والمؤلف والمؤلف أله أله أله والمؤلف والمؤلف المناه المؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف والمؤل

#### كتاب العلم

قوله ﴿ حدثنا يزيد بن ابراهيم التسترى ﴾ هو بضم التا الأولى وأما التاء الثانية فالصحيح المشهور

أَيْنِ أَيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بِنِ مُحَمَّد عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ تَلَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هُوالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْمُحَمَّاتِ مَنْهُ آيَاتْ مُحَكَاتُ هُنَّ أَمُّ الْكَتَابِ وَأَخُرُ مُتُشَابِهَاتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُ وَقَلِيْهِ وَمَا يَنْظُ تَأْوِيلُهِ وَمَا يَنْظُ الله لِللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي العَلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلَّى مِنْ عَنْد رَبَّنَا وَمَا يَذَّكُو إِلاَّ أُولُوا الْالِلَبِ وَالرَّاسِخُونَ فِي العَلْمِ يَقُولُونَ آمَناً بِهِ كُلَّى مِنْ عَنْد رَبَّنَا وَمَا يَذَّكُو إِلاَّ أُولُوا الْاللَبِ وَالرَّاسِخُونَ فِي العَلْمِ يَقُولُونَ آمَناً بِهِ كُلَّى مِنْ عَنْد رَبَّنَا وَمَا يَذَّكُو إِلاَّ أُولُوا الْاللَبَ فَا فَاللَّهُ مَنْ يَلْمُ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ عَنْد رَبُّنَا وَمُا يَلِيَّا وَلَوْا الْاللَبَ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ عَنْد رَبُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مَنْ عَنْدُ وَهُمْ مَرْضَ أَبُوكُولُ اللَّهُ مَنْ يُلِكُ اللَّهُ مِنْ عَنْد رَبُولُوا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَالْمُ وَمُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْلُوالِكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُوا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

فتحها ولم يذكر السمعانى فى كتابه الانساب والحازى فى المؤتلف وغيرهمامن المحققين والآكثرون غيره وذكر الفاضى فى المشارق أنها مضمومة كالاولى قال وضبطها الباجى بالفتح قال السمعانى عبى بلدة من كور الأهواز من بلاد خورستان يقول لها الناس شتر بها قبر البراء من مالك رصى الله عنه وسلم هو الذي أنس. قولها إلى تلا رسول الله على وسلم هو الذي أنزل عليك على الشعليه وسلم هو الذي أنزل عليك على الشعليه وسلم اذا رأيتم الذين يقبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله قاحد وهم في قداختلف المنسرون والأصوليون وغيرهم فى المحكم والمتشابه اختلافا كثيرا قال الغزالى فى المستصفى اذا لم يود توقيف فى تفسيره فينبغى أن يفسر بما يعرفه أهل اللغة وتناسب اللفظ من حيث الوضع يرد توقيف فى تفسيره فينبغى أن يفسر بما يعرفه أهل اللغة وتناسب اللفظ من حيث الوضع المحكم ما يعرف أهل اللغة وتناسب اللفظ من حيث الوضع المحكم المواه و لا توقيم المحكم ما المحكم والإمثال فهذا أبعد الأقوال قال بال الصحيح أن المحكم يرجع والحلال والحرام والمتشابه القصص والإمثال فهذا أبعد الأقوال قال بالصحيح أن المحكم يرجع الى معنين أحدهما الممكشوف المحمى النظم ترتبه مفيدا اما ظاهرا واما بتأويل وألما المتشابه ما تعارض فيه الاحبال واللذي أن المحكم ما انتظم ترتبه مفيدا اما ظاهرا واما بتأويل وأما المتشابه فالأسها. المشتركة كالفرء وكالذي يده عقدة النكاح وكاللس فالأول متردد بين الحيض والطهر والثانى المناش والطهر والثانى والماهم والتالهو والتاقي

بين الولى والزوج والثالث بين الوط والمس باليد ونحوها قال و يطلق على ماورد في صفات الله لم يما له الم يعم طاهره الجهة والتشبيه و يحتاج الى تأويل واختلف العلماء فى الراسخين فى العلم له يعلمون تأويل المتشابه و تكون الواو فى والراسخون عاطفة أم لا و يكون الوقف على وما يعلمون تأويل المتشابه و تكون الواو فى والراسخون فى العلم يقولون آمنا به وكل واحد من القولين محتمل واختاره طوائف والاصح الأول وإن الراسخين يعلمونه لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سيد كن يعلم والمنفون فى العلم يقولون آمنا به وكل واحد الله يعبد عبد المنظمة المن الله يعبد من المحققين على الله يستحيل أن يتكلم الله تعالى بالا يفيد وإنه أعلم و فى هذا الحديث التحدير من مخالطة أهل الربغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات الهتة فأما من سأل عما أشكل عليه منها للاسترشاد وتلطف فى ذلك فلا بأس عليه وجوابه واجب وأما الأول فلا يجاب بل يزجر و يعزيكا عزر عرب الحفاد ومن الله عنه صبح بن عان يتبع المتشابه والله أعلم . قوله ﴿ هجرت عرب الحفاد ومن الله والله أعلم . قوله وهجرت عن مان يتبع المتشابه والله أعلم . قوله والمكان كان قبلكم باختلافهم فى الكتاب ك من قبلنا هذا الهزاة الموادة عليه وسلم من مثل فعلهم . هنا لهم فى الدين بكفره وابتداعهم فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل فعلهم . والأمر بالقيام عند الاختلاف فى القرآن محول عند العلماء على اختلاف لا يجوز أو اختلاف والخورة أو اختلاف

فَقُومُوا مَرْشَى إِسْعَقُ بِنُ مَنْصُور أُخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَد حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرَانَ الْجُونَى عَنْ جُنْدَب ، يَعْنَى أَبْنَ عَبْد الله ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمْ فَالَ الْقُرْقُ الْقُرْآنَ مَا التَّلَفَتْ عَلَيْه قُلُوبُكُمْ فَاذَا الْخَتَلَقُمْ فَقُومُوا صَرَّتَى أَخْدُ بْنُ سَعِيد بْنِ صَخْر الدَّارِيْ حَدَّثَنَا حَبَانُ حَدَّثَنَا أَبْنُ حَدَّثَنَا أَبُو عَرَانَ قَالَ قَالَ لَنَا جُنْدَبُ وَخَوْنُ بالْتُكُوفَة قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم أَقْرَقُ الْقُرْآنَ بَمْنْ حَدَيْهِمَا

مَرَشَنَ أَبُو بَكُر أَنُ أَنِي شَيْبَةَ حَدَثَنَا وَكَيْعَ عَن ابْن جُرَيْعِ عَن اَبْن أَنِي مُلَيْكَة عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِنَّ أَبْغَضَ الرَّجَالَ الى الله الأَلْدُ الْحَصِمُ عَرْشَى سُويْدُ بُنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء أَنِي يَدَدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء أَبْنِ يَسَارَ وَمُ لَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ التَّبَعْنُ سَنَنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

يوقع فيما لايجوزكاختلاف في نفس الفرآن أوفي معنى منه لايسوغ فيه الإجتهاد أو اختلاف يوقع في الاجتهاد أو اختلاف يوقع في شك أو شبهة أو فتنة وخصومة أو شجار ونحو ذلك وأما الاختلاف في استنباط فروع الدين منه ومناظرة أهل العلم في ذلك على سيل الفائمة واظهار الحق واختلافهم في ذلك فليس منها عنه بل هومأهور به وفضيلة ظاهرة وقد أجمع المسلمون على هذا من عهد الصحابة الى الآن والله أعلم . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَبْقَصُ الرجال الى الله الآلد الحتمم ﴾ هو بفتح الحلم وكسر الصاد والآلد شديد الخصومة مأخوذ من لديدى الوادى وهما جانباه لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر وأما الحصم فهو الحادق بالخصومة والمذموم هو الحصومة بالباطل في رفع حق أو اثبات باطل والله أعلم . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لتتبعن سن الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع الح ﴾ السن بفتح السين والنون وهو الطريق والمراد بالشبر

يَارِسُولَ اللهَ آلَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَنْ وَصَّرَّنَ عَدَّهُمْ أَجُمَانِاً عَنْ سَعِيدِسْ أَبِي مَرْبم أُخْبَرَنَا أَبُوغَسَّانَ « وَهُوَجُمَّدُنُ مُطَلِّف » عَنْ زَيْد بْنَا أَسْلَمَ بِلْذَا الْاَسْنَاد نَحُوهُ وَالَاَلُو اَسْخَقَ إِرْاهِمْ بْنُ مُحَدَّدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنَ يَخِيَّ حَدَّثَا البَّنَ أَيِّهِ مَرْبَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ أَبْنُ أُسْلَمُ عَنْ عَطَّاد بْنِ يَسَار وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحُوهُ

مِرْشِنَ أَلُوبَكُرُ بِنُ أَنِي شَيْلَةَ حَدَّثَا حَفْصُ بِنُ غَيَاكَ وَيَحْيَ بْنُ سَعِيد عَنِ أَبِن جُرِيْجِ عَنْ سُلِيَّانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ طَلَقٍ بْن حَبِيب عَنِ الْأَخَفَّ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ۖ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ هَلْكَ الْمُتَطَقِّدُونَ قَلْفَا لَانْتُظَفِّنَ فَلَفَا لَا

والدراع وجحر الصب التمثيل بشدة الموافقة لهم والمراد الموافقة في المعاصى والمخالفات لا في الكفر وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله (حدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم ) قال الممازري هذا عليه وسلم . قوله (حدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم ) قال الممازري هذا من الأحاديث المقطوعة في مسلم وهي أربعة عشر هذا آخرها قال القاضى قلد الممازري أبا على الفسافي الجيافي في تسميته هذا مقطوعاً وهي تسمية باطلة واتما هذا الناف أيضاً الصنعة من باب رواية المجهول واتما المقطوع عادف منه راو قلت وتسمية هذا الثاني أيضاً الموقوف على التابعي فن بعده قولا له أو فعلا أو نحوه وكيف كان فن الحديث المذكور صحيح متصل بالمطريق الأول واتما ذكر الثاني متابعة وقد سبق أن المتابع من بعده في الميابع من المساق من ويدانه وعالى اسناده قال أبو إسحاق ابراهيم بن سفيار واوى الكتاب عن مسلم وهو من زياداته وعالى اسناده قال أبو إسحاق حدثي يحد بن يحيى قال حدثنا ابن أبى مرجم فذكره باسناده الى آخره فاقصلت الرواية والقاعل وقوا ملم وهلك المتنطعون ﴾ أي المتعمقون الغالون المجاوزوو الحدود في الخوام وأفعالم وأفعالم

مَرْثُ شَيْبَانُ بُنُ فَرْفَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الوَّارِثَ حَدَّثَنَا أَبُو التَّاْحِ حَدَّثَنَى أَنَسُ بُنُ مَالَكُ وَلَيْ النَّمْ وَسُلُّ اللَّهَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَشْرَاطِ السَّاعَة أَنْ يُرْفَعَ الْمُعْمَ وَيُثْبَى الْجُهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَرُو يَظْهَرَ الزَّنَا مَرَثُ مُحَدَّدُ بُنُ الْمُشَى وَ أَبْنُ بَشَارِ فَالاَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ الْمُسَّى وَ أَبْنُ بَشَارِ فَالاَ حَدَّثَنَا شُحَمَّةُ مَعْمُ مَنْ وَالْمَعَلَمُ اللَّهُ قَالَ اللَّا أَحَدُ ثُكُمُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مَنْ وَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ قَالَ اللهُ أَحَدُ مُنْ إلَّ مَنْ السَّمَةُ مُنْ وَاللهُ وَسَلَّمَ الْمُحَدِّقُ الْمُحَدِّقُ اللهُ وَسَلَّمَ لَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَعَلَمْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلُوهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَوْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ ال

ــــ في العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان ﴿ يَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

قوله (حدثنا شيبان بن و ح الخ) هذا الاسنادوالذي بعده كلهم بصريون ، قوله صلى الته عليه وسلم (من أشر اط الساعة أن يرفع العلم و يثبت الجهل و تشرب الخر و يظهر الزناك هكذا هو في كثير من النسخ يثبت الجهل من الثبوت و في بعضها بيث بضم الياء و بعدها موحدة مفتوحة ثم مثلثة مشددة أي بنشر و يشيع ومعى تشرب الخرشر با فاشيا و يظهر الزنا أي يفشو و ينتشر كا صربه في الرواية الثانية وأشر اط الساعة علاماتها واحدها شرط بفتح الشين والراء و يقل الرجال بسبب القتل و تكثر النساء فلهذا يكثر الجهل والفسادو يظهر الزنا والخرو يتقارب الزمان أي يقرب من القيامة و يلقى الشجه و باسكان اللام وتخفيف القاف أي يوضع في القلوب و رواه بعضهم يلتي يفتح اللام

حَرْشُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الله مْن نُمَيْر حَدَّثَنَا وَكَيْعُ وَأَبِي قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَني أُو سَعيد الْأَشَجُ « وَالَّافْظُ لُه » حَدَّثَنَا وَكَيْمُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَاتِل قَالَ كُنْتُ جَالسًا مَعَ عَبْدَاللَّهَ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَة أَيَّامًا يُرْفَعُ فيهَا الْعَلْمُ وَيَنْزُلُ فيهَا الْجَهْلُ وَيَكْثَرُ فيهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَتْـلُ مَرْشِ أَبُو بَكْر أَنْ النَّضِرِ بْنُ أَى النَّضِرِ حَدَّثَنَا أَبُّو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عُبِيدُ اللَّهُ الأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفيانَ عَن الْأَعْمَش عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدُ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَى الْقَاسَمُ إِنْ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفَىٰ عَنْ زَائدَةَ عَنْ سُلَمَانَ عَنْ شَقيق قَالَ كُنْتُ جَالسًا مَعَ عَبْد الله وَ أَبِي مُوسَى وَهُمَا يَتَحَدَّثَان فَقَالَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَثْلَ حَديثَ وَ كَيْعِ وَأَنْ كَيْرْ صَرِّرْتِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب وَأَبْنِ كُمَيْرٍ وَ إِسْحُقُ الْخَنْظَلَيُّ جَمِيعًا عَنْ أَي مُعَاوِيَّةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقيقِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلُهِ مِرْشِ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَريز عَن الْأَعْمَش عَنْ أَنَّى وَاتُل قَالَ إِنِّي لَجَالسٌ مَعَ عَبْد الله وَأَنَّى مُوسَى وَهُمَا يَتَحَدَّثَانَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بمثله صَرَتْنَى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْنَى أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْب أَخْبَرَنى يُونُسُ عَن أَبْنِ شَهَابِ حَدَّثَنَى خُمِيْدُ بْنُ عَبْد الرَّحْن بْن عَوْف أَنَّ أَباً هُرَرْةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقَبِّضُ الْعَلْمُ وَتَظْهَرُ الْفَتَنُ ويُلْقَى الشُّحُّ

وتشديد القاف أي يعطى والشح هوالبخل بأداء الحقوق والحرص على ماليس له وقدسبق الخلاف

وَيَكْثُرُ ٱلْمَرْجُ قَالُوا وَمَا الْمَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ صَرْتَ عَبْدُ ٱللَّه بْنُ عَبْد الرَّحْن الدَّارِي أُخْبِرَنَا أَبُو الْهَانَ أُخْبِرَنَا شُعِيْبُ عَنِ الْزَهْرِيِّ حَدَّتَنِي مُمِيدُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْنِ الزّهرِيّ أَنّ أَبَّا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعَلْمُ ثُمَّ ذَكَّرَ مْنُلُهُ مِرْشَ أَبُو بَكُر بْنُ أَى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَر عَن الزَّهْرِي عَنْ سَعيد عَنْ أَن هُرَسْرَةَ عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ رَيَنْقُصُ الْعُلْمُ ثُمَّ ذَكَرَ مثْلَ حَديثهما حَرْشَ يَحْيَ بْنُ أَيُّوبَ وَقَتْدَةُ وَأَنْ كُجْرِ قَالُوا حَدَّنَآ إِسْمَاعِيلُ ﴿ يَعْنُونَ أَبْنَ جَعْفَر » عَن الْعَلَاء عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حِ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ ثَمَيْرِ وَأَبُوكُرَيْب وَعَمْرُو النَّاقَدُ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ سُلَيْهَانَ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا تُحَمَّدُ وَهُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّق حَدَّثَنَا مَعْمَرْ عَنْ هَمَّام بْن مُنَبِّه عَنْ أَقَى هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّتَنَى أَبُو الطَّاهِرِ أُخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَ رْةَ كُأَيْمُ قَالَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ بَمثْل حَديث الزُّهْرِيِّ عَنْ خُمَيْد عَنْ أَي هُرَيْرَةَ غَيْرَ أَنَّهِمْ لْمُ يَذْكُرُوا وَيُلْقَى الشُّحْ مِرْشِ تَتَيْبَةُ بْنُ سَعيد حَدَّثَنَا جَرِيرْ عَنْ هَسَام بْن عُرْوَةَ عَن أَبِيه سَمْعَتُ عَبْدُ الله بْنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعَلَمَ الْتَرَاعًا يَنْتَزَعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلِكُنْ يَقْبِضُ الْعَلْمَ بَقَبْضِ الْعُلْمَاء

فيه «بسوطاً فى بابتحر بمالظلم و فى رواية و ينقص العلم هذا يكو نقبل قيضه. قو لهصلى الشعليه وسلم ﴿ انالله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يترك عالمـا انخذالناس رؤساً جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فصادا وأضلوا ﴾ هذا الحديث يبين أن المراد يقبض

حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالَمًا ۚ أَتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَالًا. فَسُتُلُوا فَأَنْتُواْ بِغَيْرِ عَلْم فَصَلُوا وَأَضَلُوا صَرَّتُ أَبُو الرَّبِعِ الْعَتَكُمُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ « يَعْنَى أَبْنَ زَيْدٍ» ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَ بنُ يَحْيَ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّاد وَأَبُو مُعَاوِيَةً ح وَحَـدَّثَنَا أَبُوبَكُر بْنُ أَى شَيْبَةَ وَرُهَيْرٌ بْنُ حَرْب قَالَا حَدَّتَنَا وَكِيْهُ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَ بِ حَدَّثَنَا أَبُنْ إِدْرِيسَ وَأَبُو أَسَامَةَ وَ أَبْنُ بمير وعبدة ح وَحَدَّثَنَا أَبُنِ أَى عَمْرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَ وَحَدَّثَنَى مُمَّدُ بِنْ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْنَى بنُ سَعيد ح وَحَدَّتَنَى أَبُو بَسُكُرْ مِنْ نَافع قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُ مِنْ عَلَىٰ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ مِنْ هميد حَدَّثَنَا يَرِيدُ أَنْ هُرُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحُجَّاجِ كُلُهُمْ عَنْ هَشَام بْنْ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدالله بْنَ عَمْروعَن النِّبيِّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمْلُ حَديث جَرير وَزَادَ في حَديث عُمَرَ بْنَ عَلَى "ثُمَّ لَقيتُ عَبْدُ الله ٱبْنَ عَمْرُوعَلَى رَأْسِ الْخُولِ فَسَأَلْتُهُ فَرَدَّ عَلَيْنَا الْخَدِيثَ كَمَا حَدَّثَ قَالَسَمعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَرِّسُ مُحَمَّدُ مِنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ خُرْاَنَ عَنْ عَبْد الْحَمِيدِ بْن جَعْفَر أُخْبَرَ فِي أَي جَعْفَرَعَنْ عَمَرَ بِن الْحَكَمَ عَنْ عَبْدَاللَّهُ بِن عَمْرُ وِبْنِ الْعَاصِ عَن النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بمثل حديث هشَام بْن عُرْوَةَ مَرْشَ حَرْمَلَةِ بْنُ يُحَى النَّجِينُ أُخْبِرَنَاعَبْدُاللهُ بِنُ وَهْبِ حَدَّ تَنى أُبُو شُرَيْحِ أَنَّ أَبَأَ الْأَشْوَد حَدَّثُهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ لى عَائشَةُ يَااْبُنَ أُخْتَى بَلَغَنى

العلم فى الاحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه ولكن معناه أنه يموت حملته و يتخذ الناس جهالا يحكون بجهالاتهم فيضلون و يضاون . وقوله صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤسا جهالا ضبطناه فى البخارى رؤسا بضم الهمزة وبالتنوين جمع رأس وضبطوه فى مسلم هنا بوجهين أحدهما هذا والثاني رؤساء بالمدجمع رئيس وفلاهما محميح والاول أشهر وفيهالتحذير من

أَنَّ عَبْدَ اللَّهُ بْنَ عُمْرُو مَأْزُ بَنَا إِلَى الْحُجِّ فَالْقَهُ فَسَائلُهُ فَانَّهُ قَدْ حَمَلَ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلْنَا كَثِيرًا قَالَ فَلَقَيْتُهُ فَسَاءَلُتُهُ عَنْ أَشْيَاءَ يَذْكُرُهَا عَنْ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ غُرْوَةُ فَكَانَ فِيهَا ذَكَرَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ قَالَ إِنَّ اللّهَ لَا يَنْتَزَعُ الْعـلْمَ مَنَ النَّاسُ ٱنْتَزَاعًا وَلَكُنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ فَيَرْفَعُ الْعَلْمَ مَعَهُمْ وَيُبْقَى فِي النَّاس رُمُوسًا جُهَّالَّا يُفْتُونَهُمْ بِغَيْرِ عَلْمُ فَصَلُّونَ وَيُصَلُّونَ قَالَعُرْوَةُ فَلَمَّا حَدَّثْتُ عَائشَةَ بذالكَأْعْظَمَت نْلِكَ وَأَنْكَرْتُهُ قَالَتْ أَحَدَّلُكَ أَنَّهُ سَمَعَ النَّبَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هٰذَا قَالَ عُرْوَهُ حَتَّى إِذَاكَانَ قَابُلٌ قَالَتْ لَهُ إِنَّ أَبْنَ عَمْرِ وَقَدْ قَدَمَ فَالْقَهُ ثُمَّ فَاكْعُهُ حَتَّى تَسْأَلُهُ عَن الْحَديث الَّذِي ذَكَرُهُ لَكَ فِي الْعَلْمُ قَالَ فَلَقَيْتُهُ فَسَاءَلَتُهُ فَذَكَرَهُ لِى نَحْوَ مَا حَدَّثَنِي به في مَرَّتَه الْأُولَى قَالَ عُرْ وَهُ فَلَسَّاأَخْبَرْهُمَا بِلْلَكَ قَالَتْ مَا أَحْسُبُهُ إِلَّا قَدْصَدَقَ أَرَاهُ لَمْ يَرْدْ فيه شَيْئًا وَلَمَّنْقُصْ حَرِيثُونَ وَهُ مِنْ مِنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ مِنْ عَبْد الْمَيد عَن الْأَعْمَش عَنْ مُوسَى بن عَبْد أَللَّهُ بْنَ يَزِيدَ وَأَبِي الضُّحَى عَنْ عَبْد الرَّحْن بْن هلَال الْعَبْسَى عَنْ جَرير بْن عَبْد الله قَالَ جَاءَ نَاشٌ مَنَ ٱلأَعْرَابِ إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُمُ الصُّوفُ فَرَأًى

اتخاذ الجهال رؤساء. قوله ﴿انعائشة قالت في عبد الله بن عمر و ما أحسبه الاقد صدق أراه لم يزد فيه شيئاً ولم ينقص﴾ ليس معناه أنها المهمته لكنها خاف أن يكون اشته عليه أو قرأه من كتب الحكمة فنوهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كرره مرة أخرى وثبت عليه غلب على ظنها أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وقولها أراه بفتح الهمزة وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم وأخذه عن أهله واعتراف العالم للعالم بالفضيلة

سُوءَ حَالَمْ قَدْ أَصَابَهُمْ حَاجَةٌ فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةُ فَأَنْظُوا عَنْـهُ حَتَّى رُبَّى ذلكَ في وَجْهِه قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِجَاءَ بِصُرَّة مِنْ وَرِق ثُمَّ جَاءَ آخَرُثُمَّ تَنَابُعُوا حَتَّى عُرِفَ السُّرُورُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِي الْإسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُملَ بَهَا بَعْدُهُ كُتَبَ لَهُ مثلُ أَجْرِ مِنْ عَملَ بَهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهم شَيْءُ وَمَنْ سَنَّ فِي الْاسْلَامِ سُنَّةً سِّيَّةً فَعُملَ مِهَا بَعْدَهُ كُتبَ عَلَيْهِ مثلُ وزْرِ مَنْ عَملَ مِهَا وَلَا يَنْقُصُ مَنْ أَوْزَارِهُمْ شَيْءُ مِرْشِ يَحْيَى بْنُ يَحْمَى وَأَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيب جَمِعاً عَنْ أَن مُعَاوِيَةَ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِم عَنْ عَبْد الرَّهْن بْن هلَال عَن جَرير قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَدَّمَ فَفَتَّ عَلَى الصَّدَقَة بمغنَّى حَديث جَرير مِرْشِ مُحَمَّدُ مُنْ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَعْنَى « يَعْنَى أَنْ سَعِيد » حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ أَنِي إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْن أَنْ هَلَالَ الْعَبْسَى قَالَ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْد الله قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ لَا يَسُنْ عَدْ سُنَّةً صَالَحَةً يُعْمَلُ مِمَا بَعْدُهُ ثُمَّ ذَكَرَ مَمَامَ الْحَديث صَرْثَى عُينَدُ الله فُن عُمرَ الْقَوَارِيرِيْ وَأَبُوكَامل وَتُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْمَلك الْأَمَوِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو َعَوَاتَةَعَنْ عَبْد الْمَلك

أَنْ عَمْرِ عَنِ الْمُنْدُرِ بْنَ جَرِيعَنَ أَيْهِ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَحَدَّنَا أَكُمَ لُكُ الْمُثَمِّى حَدَّنَا أَكُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَحَدَّنَا أَكُو اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَوْنِ بْنِ أَي جُحَيْفَةً عَنِ وَلَا اللهُ عَدْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَالَى مَنْ اللهُ هَدَى عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَالَى مَنْ أَعُودُوهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

القيامة وأن من دعا الى هدى كان له مثل أجور متابعيه أو الى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه سواء كان ذلك الهدى والصلالة هو الذى ابتدأه أم كان مسبوقا اليه وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدبأو غير ذلك . قوله صلحالته عليه وسلم ﴿ فعمل بها بعده ﴾ معناه ان سنها سواء كان العمل في حياته أو بعد موته والله أعلم

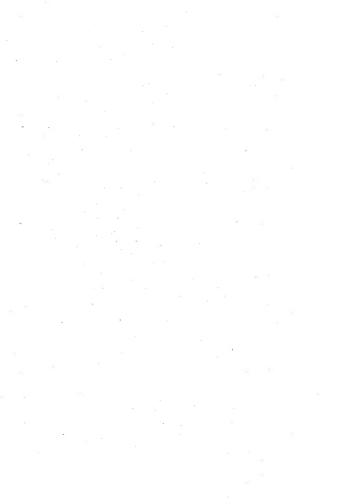

## ففريس

## الجزء السادس عشر من صحيح الامام مسلم... بشرح الامام النووي

۲٥ فضائل أبي هريرة رضي الله عنه فضائل حاطب ىن أبي بلنعة وأهل بدر رضى الله تعالى عنهم فضائل أصحاب الشجرة رضى الله تعالى عنهم ٥٨ فضائل أبي موسى وأبي عامر الاشعريين ٥٨ رضى الله تعالى عنهما ٦١ فضائل الأشعريين رضي الله عنهم فضائل أبيسفيان صخر سحرب رضي اللاعنه فضائل جعفر وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم رضىالله عنهم فضائل سلمان وبلال وصهيب رضي اللهعنهم 77 فضائل الانصار رضي الله عنهم ٦٧ فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ٧٢ ومزينة وتميم ودوس وطىء ۷۸ باب خیار الناس باب من فضائل نساء قريش ۸. مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ۸.۱ رضى الله عنهم

نضائل فاطمة رضى الله تعالى عنها
 فضائل أم سلمة رضى الله تعالى عنها
 فضائل زينب أم المؤمنين رضى الله عنها
 فضائل أم أيمن رضى الله عنها
 فضائل أم أيمن رضى الله عنها
 فضائل أم سليم أم أنس بن مالك وبلال

رضى الله تعالى عنهما ١٤ - فضائل عبدالله بن سعود وأمهرضى الله عنهما ١٩ - فضائل أبى بن كعب وجماعة من الأنصار رضى الله عنهم

٢٢ فضائل سعد بن معاذ رضى الله عنه
 ٢٤ فضائل أفي دجانة سماك بن خرشة رضى الله عنه

۲۲ فضائل جلیب رضی الله عنه
 ۲۷ فضائل أنی در رضی الله تعالى عنه

وضائل جريرين عبد الله رضى الله عنه
 وضائل عبد الله بن عباس رضى الله عنهما

۳۸ فضائل ان عمر رضى الله عنه
 ۳۹ فضائل أنس ن مالك رضى الله عنه

۱۹ فضائل عبد الله بن سلام رضى الله عنه

اع فضائل عبد الله بن شلام رضي الله عنه عن فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه

| الامام مسلم بشرح الامام النووى)          | ﴿ فهرس الجزء السادس عشر من صحيح          | ۲     |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------|
| صفحة                                     |                                          | صفحة  |
| ١٢٢ النهي عن الشحنا.                     | فضل الصحابةرضىالقهعنهم ثمم الذين يلونهم  | ۸۳    |
| ١٢٣ فضل الحب في الله تعالى               | ثم الذين يلونهم                          |       |
| ١٢٤ فضل عيادة المريض                     | بيان معنى قوله صلىالله عليه وسلم على رأس | ٨٩    |
| ١٣٦ ُ ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض      | مائة سنة لايبقى نفس منفوسة بمن هو        |       |
| أونحو ذلك حتى الشوكة يشاكها              | موجود الآب                               |       |
| ١٣٢ تحريم الظلم                          | تحريم سبالصحابة                          | 94    |
| ١٣٧ نصر الاخ ظالمــاً أو مظلوما          | فضائل أو يس القرنى رضى الله تعالى عنه    | 4 8   |
| ١٣٩ تراحم المؤمنينوتعاطفهم وتعاضدهم      | وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر   | 47    |
| ١٤٠ النهي عن السباب                      | فضل أهل عمان                             | 44    |
| ١٤١ استحباب العفو والتواضع               | ذكركذاب ثقيف ومبيرها                     | 41    |
| ١٤٢ تحريم الغيبة                         | باب فضل فارس                             | ١     |
| ١٤٣ بشارةً من سنر الله عليه في الدنيا أر | قوله صلى الله عليه وسلم الناس كابل مائة  | 1 - 1 |
| عليه في الآخرة                           | لاتجد فيها راحلة                         |       |
| ١٤٤ مداراة من يتقى فحشه                  | كتاب البر والصلة والآداب                 |       |
| ١٤٥ فضل الرفق                            |                                          |       |
| ١٤٧ النهى عن لعن الدواب وغيرها           | باب برالوالدين                           |       |
| ١٥٠ باب من لعنه النبي صلىالله عليه وسلم  | تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها |       |
| أودعا عليه وليس هوأهلا لذلك              | فضل صلة أصدقاء الآب والآم ونحوهما        |       |
| ١٥٦ ذم ذي الوجهين وتحريم فعله            | تفسير البر والاثم                        |       |
| ١٥٧ تحريم الكذب ويبان مايباح منه         | صلة الرحم ونحريم قطيعتها                 |       |
| ١٥٩ تحريم النميعة                        | تحريم التحاسد والتباغض والتدابر          |       |
| ١٦٠ قبح الكذب وحسن الصدق وفضا            | تحريم الهجرة فوقائلاثة أيام لاعذر شرعي   |       |
| ١٦١ فضل من يملك نفسه عند الغضب           | تحريم الظرن والنجسس والتنافس             | 114   |
|                                          |                                          |       |

١٢٠ تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه | ١٦٥ النهى عن ضرب الوجه

والتناجش وبحوها

وعرضه وماله

١٦٤ باب خلق الانسان خلقاً لايتمالك

١٦٧ الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق

| ﴿ فهرس الجزء السادس عشر من صحيح الامام مسلم بشرح الامام النووي) ٣          |                                              |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
| صفحة                                                                       | صفحة                                         |  |  |
| ١٨٩ كتاب القدر                                                             | ١٦٩ النهي عن الاشارة بالسلام الى مسلم        |  |  |
| ۱۸۹ کیفیةخلق الآدی فی بطن أمه وکتاً به رزقه                                | ١٧١ فضل ازالة الآذي عن الطريق                |  |  |
| ۱۸۱۰ میلید علی اداری یابطن امه و تنابه رزفه<br>وأجله وعمله وشفاوته وسعادته | ١٧٢ تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان      |  |  |
|                                                                            | الذى لايؤذى                                  |  |  |
| ۲۰۰ حجاج آدم وموسی صلی الله تعالی علیهما                                   | ١٧٣ تحريم الكبر                              |  |  |
| وسسلم                                                                      | ١٧٤ النهي عن تقنيط الانسان من رحمةالله تعالى |  |  |
| ٢٠٤ تصريف الله تعالى القلوب كيف يشا.                                       | ١٧٤ فضل الضعفاء والخاملين                    |  |  |
| ۲۰۶ باب کل شی. بقدر                                                        | ١٧٥ النهي عن قول هلك الناس                   |  |  |
| ٧٠٥ باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره                                 | ١٧٦ الوصية بالجاروالاحسان اليه               |  |  |
| ۲۰۷ معنی کل مولود یولد علی الفطرة وحکم موتی                                | ١٧٧ استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء           |  |  |
| أطفال الكفار وأطفال المسلبن                                                | La thirtial Lating                           |  |  |

٢١٢ ييان أنالآجال والأرزاق لاتزيد ولاتنقص

٢٢١ باب رفع العلم وقبضه 'وظهور الجهل والفتن

٢٢٦ باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا

٢١٦ كتاب العسلم

في آخر الزمان

الى هدى أو ضلالة

١٧٧ استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام ١٧٨ استحباب مجالسة الصالحين ١٧٩ فضل الاحسان الى البنات

۱۸۰ فضل من يموت له ولد فيحتسبه

١٨٣ محبة الله تعالى للعبد ١٨٥ الأرواح جنود مجندة ١٨٦ المرء مع من أحب

﴿ تم الفهرس﴾